



لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله -

تأليف الشيخ / عبد الله القصير

المقدمة -

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .... أما بعد :

فهذه فوائد سنية على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - جمعتها مما اطلعت عليه من كلام أئمة الهدى التابعين للصحابة وتابعيهم وأتباعهم بإحسان ومن كلام من نهج منهاجهم ممن أتى بعدهم من علماء الإسلام المعاصرين وحرصت أن تكون مناسبة لاسم الرسالة بأن تكون وسطاً بين التطويل الممل، والاختصار المخل، وأن أجمع في المبحث الواحد ما تفرق من الأدلة. وكلام الشيخ وغيره من علماء الأمة حتى يتضح المقصود ويتبين تميز منهاج أهل السنة والجماعة بالأخذ بجميع الأدلة والتوفيق بينها خلافاً لأهل الأهواء والبدعة الذين ينظرون إلى النصوص بعين عوراء ويفسرونها بالهوى فلذلك اهتدى أهل السنة والجماعة إلى الحق والهدى وضل المخالفون لهم بسبب نقص النظر وإتباع الهوى.

والله أسال أن ينفع بها كما نفع بأصلها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجزي خيراً كل من أشار بها وأعان عليها وكل من انتفع بها واغتبط بظهورها وصلى الله على وسلم نبينا محمد وآله وصحبه.

الفقير إلى عفو ربه عبد الله بن صالح القصير

# الباب الأول

التمهيد: وفيه:

أ- معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها.

ب- المراد بالعقيدة الإسلامية وفوائد تتعلق بذلك .

# مَهُيَّنَانُ :

## أ- معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها .

## 1- أولاً: تعريف العقيدة:

العقيرة لغة: مصدر اعتقد كذا، يعتقده اعتقاداً، وعقيدة أي اتخذه عقيدةً، مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة، لما فيه من الإحكام، والإبرام ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم ولهذا يطلق على البيع والعهد والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق «عقود» لما فيها من الإمضاء والجزم ولارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفاً وشرعاً إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به قال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ

# ءَامَنُوٓا أُوۡفُوا بِٱلۡعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

والعقيرة في الاصطلاح: هي التصديق التام، والحكم القاطع، الذي لا يتطرق إليه الشك ـ أي ـ ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به، تقول اعتقدت كذا أي: عقدت عليه القلب والضمير فهي عقيدة القلب وتصميمه الجازم.

واستعملت العقيدة في اصطلاح أهل الشرع فيما يؤمن به الإنسان جازماً ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهباً وديناً يدين به لجزمه بصحته وترتب تصرفه عليه بحيث يتحقق منه القصد والقول والعمل بمقتضاه والإنكار لكل ما يخل به أو يناقضه.

وقد تسمى العقيدة أو الإيمان ظناً - أي مجزوماً به - لكون ما يعتقد لا سبيل إلى إدراكه حساً ولا إلى إدراك تفاصيله عقلاً لكون ما يُعتَقَدُ ويُؤْمَنُ به من الأمور الغيبية المتلقاة من طريق الوحي الذي جاء به النبيون والمرسلون عليهم الصلوات والسلام من ربهم كقوله

## 2- حتمية العقيدة صحيحة كانت أو باطلة:

لا ينفك العاقل عن اعتقاد يحدد له الغايات، ويبعثه على العمل، وتحمل ما يعترضه من الصعوبات، ويعين له الوسائل الموصولة إلى تحقيق الطموحات، فالاعتقاد ببعث الهمة، ويجدد العزم، ويهون التعب. وقد يكون الاعتقاد باطلا، وقد يكون صحيحا، فالاعتقاد الباطل ما قام الدليل على بطلانه كاعتقاد اليهود أن عزيرا ابنا لله تعالى، واعتقاد النصارى أن الله هو المسيح بن مريم، واعتقاد عباد الأصنام والأوثان أنها تحقق لهم شفاعة أو نفعاً أو ضراً أو أنها تستحق شيئاً من العبادة.

وأما الاعتقاد الصحيح فهو ما قام الدليل على صحته كاعتقاد المسلمين أن لا إله حق إلا الله ووجوب إخلاص الدين لله، وبطلان دعوة أو عبادة غير الله.

فإن كان الاعتقاد فاسداً أو باطلاً ترتب عليه الخطأ في التقدير والضلال في تحقيق الغاية وتحديد الوسيلة قَيْفَرِّطُ - ضال الاعتقاد فيما ينفعه ويسعى فيما يضره ويغفل عما ينتظره فيما ضل اعتقاده فيه فيصير سكونه خسارة عليه وحركته وبالأعليه حتى يبتلى بالاضطراب والقلق وضيق الصدر ومعاناة الخواء الروحي الذي تشتد وطأته عليه فلا يفارقه إلا بتغييب عقله أو إهلاك نفسه وكله شقاء عليه، وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿ فَمَن يُرِدِ آللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ مُ يَشْرَحَ

صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَىمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ تَجَعَلْ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ الأنعام، من الآية: 125]، ويقول ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَىمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: 124].

وأما إذا كان الاعتقاد صحيحاً فإنه يثمر طمأنينة النفس وانشراح الصدر وصلاح القلب والنشاط في أنواع العمل الصالح والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من القبائح فيؤدي المرء حق الله تعالى عليه ويقوم بواجبه نحو غيره في غاية من الاجتهاد والإحسان والسرور والاغتباط بهدى الله وتوفيقه إياه للسير على الطريق الموصلة إلى رضوانه وجنته وتحصيل مثوبته في دار كرامته ويشعر بتقصيره في حق الله تعالى أو حقوق الخلق - إن قصر في شيء من ذلك - وأنه أهل للعقوبة، وذلك مما يحمله على المبادرة إلى التوبة والإحسان بعد الإساءة، فالعقيدة الصحيحة تفيد وضوح الغاية وصحة الوسيلة إليها والنشاط في السعي وعلو الهمة وصلاح أمر المعاش والمعاد ونيل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

#### 3- الاهتمام بصحة القعيدة عنوان صحة الدعوة وأصل صلاح الأمة:

لما كان صلاح العقيدة يثمر صحة القول والعمل ويحقق

المحبة والتعظيم لله عز وجل وكان أساس استقامة الإنسان وأصل صلاح الأمة وموجب السعادة في الدنيا والأخرة كانت فاتحة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم خاطبوا أممهم قائلين ﴿ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَيهٍ غَيْرُهُرَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: 59] وأمضى النبي ﷺ من عمرة الشريف المبارك ثلاث عشرة سنة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان به فكان يقول لهم: «اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم» ويقول: «قولوا لا إله إلا الله » ولم ينزل عليه فريضة الصلاة في آخر تلك المدة ولما هاجر ﷺ أقام بالمدينة عشر سنين حتى توفاه الله تعالى وعنايته بالعقيدة تضاهي عنايته بتبليغ الأحكام وتنفيذ الشرع أو أشد، وقد ختمت كثير من آيات الأحكام باسم أو أكثر من أسماء الله الحسنى وذلك لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود إنما يحققه وينتفع به من صح إيمانه وتحقق توحيده وقد قال على لوفد عبد القيس: «أمركم بالإيمان لله وحده» وقال لعلى على حين بعثه إلى أهل خيبر: «اذْعُهُمْ اللِّي الْإِسْلامِ وَأَخْبِرْ هُمْ بِمَا ۚ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٍّ اللَّهِ تعالى فِيهِ » ولما بعث معاذاً على - في السنة العاشرة من الهجرة -أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله اله وحتى في مرضه على كان يوصى أمته بالتوحيد ويحذرهم مما عليه اليهود والنصارى من الغلو والابتداع الذي أوقعهم في الشرك والكفر ويلعنهم على ذلك يحذر الأمة مما صنعوا خشية أن يضلوا ويهلكوا.

#### ب- المراد بالعقيدة الإسلامية:

1- العقيدة الإسلامية هي الإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق التام الذي ينبني عليه القول والعمل - بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاء في القرآن العظيم

## 2- مصادر تلقى العقيدة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة:

يتلقى أهل السنة والجماعة عقيدتهم من مصادر الإسلام التي

ھــے:

أ – القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي هو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي جعله الله هدى للتي هي أقوم وتبياناً لكل شيء ورحمة للعالمين وذكرى للمؤمنين وهو أصل العلوم ونور البصائر، وأعظم سبب لصلاح السرائر، ومصدر الأحكام، ودليل كل خلق قويم والداعي إلى كل خير وبر والمنبه على كل شر والمحذر من أسبابه ووسائله وعواقبه، والذي تعهد الله سبحانه وتعالى ببيانه وحفظه فهو محفوظ بحفوظ بحفظ الله تعالى له والباقي إلى أن يأتى الله بأمره.

ب- ما صح من سنة النبي أي السنة الصحيحة المطهرة والتي هي وحي مثل القرآن وتبيان له وتفسير قولي وعملي وحالي للقرآن، وفيها إيضاح لمجمله وتخصيص لعامه وتقييد لمطلقة وتأتي السنة كذلك مواطئه لأحكام القرآن مؤكدة لها، وتأتي بأحكام ليست فيه قال تعالى وأنزلنا إليك الدِّحْرَ لِتُبيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليَّهُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ نُولًا إليَّهُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الْحَسْرِ: 9] ، وقال شي «ألا إنِي أوتِيتُ السنة : ومَا المَثَلُهُ مَعَهُ» [سنن أبي داود، ح: 3988]، فجاءت السنة : 1- موافقة للقرآن دالة على مثل ما دل عليه مؤكدة له

2- مبينة له مفسرة موضحة لمجمله وما يشكل فهمه على بعض الناس.

- 3- مقيدة له مخصصة لبعض أحكامه.
  - 4- مستقلة عنه بأحكام ليست فيه.
- ج- ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من العلم والعمل والهدي فإن الصحابة أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله في فإنهم المخاطبون بالقرآن والسنة وقد سمعوا الخطاب وفهموا المراد وما أشكل عليهم راجعوا النبي فيه واستفصلوا منه حتى عرفوا المراد وبين لهم النبي دين الله بأقواله وأفعاله وإقراره وأحواله فكانوا أعلم الأمة بالقرآن وما جاء عن النبي له من بيان، وقد تلقى التابعون العلم عن الصحابة وعملوا به أمامهم واقتدوا بهم فيه فتلقوا عن الصحابة العلم والعمل جميعاً. فقد كانوا إذا تعلموا عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل فتعلموا العلم والعمل فتعلموا
- د- اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول الكريم فإن الرسول أرسل بلسان العرب وخاطبهم بلغتهم وكان المسلمون والمشركون يسمعون الخطاب ويفهمون المراد فالمسلمون استجابوا له. والمشركون أعرضوا عنه وعاندوه لا جهلاً به ولكن عناداً وتكبراً عليه لظنهم معارضته لرياستهم وشهواتهم وقد قامت عليهم الحجة بذلك الفهم والعلم فاستحق المستجيبون المثوبة واستحق المعاندون المعرضون العقوبة فكانت لغة القرآن والرسول وسيلة البيان والبلاغ وحجة الله على المخاطبين فدل ذلك على أنها مما يفهم بها أهل اللسان مراد الله ورسوله ويحصل بها الاعتقاد لما يجب اعتقاده مع بيان الرسول في لما أشكل منه.

## 3- أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والفهم والعمل:

لأهل السنة والجماعة أصول في التلقي والفهم والعمل مستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فمنها: أ - كل ما جاء عن الله تعالى وصح عن نبيه وجب قبوله والعمل به وإن كان أحاديث آحاد سواءاً في ذلك العقائد وغيرها.

ب- حمل النص على ظاهره وحقيقته ما لم يثبت عن الله تعالى ورسوله على ما يقتضى صرفه عن ذلك.

ج- المرجع في فهم الكتآب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم الصحابة في ومن سار على منهاجهم من التابعين وأتباعهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية أو ظنية.

د- العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح فلا يتعارض قطعيان منهما أبداً فإن وجد ما ظاهره يوهم التعارض فالنقل يقدم على العقل لأن النقل معصوم والعقل مظنة الخطأ والتأثر بالهوى وغيره من المؤثرات الأخرى.

هـ التسليم شه تعالى ولرسوله في ظاهراً وباطناً فلا يعارض الكتاب والسنة الصحيحة بما يخالفها من رأي أو قياس أو ذوق أو كشف أو قول شيخ أو سياسة حاكم.

و- يجب التزام الألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ المبتدعة ويجب الاستفسار عن الألفاظ المحتملة فما وافق معناه الحق قبل معناه ورد لفظه وما خالف لفظه ومعناه الحُقَّ رد اللفظ والمعنى جميعاً.

#### 4- ضوابط الاعتقاد ومعالم المنهاج المستقيم عند أهل السنة:

للاعتقاد السليم والمنهاج المستقيم ـ عند أهل السنة ـ معالم وضوابط ومعايير منها:

1- الإيمان بكمال الدين الذي تمت به على الأمة النعمة قال تعالى ﴿ ٱلْيَوْمَ أُكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأُمُّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 5] فهذا الضابط يبطل كل بدعة في أصل الدين.

2- اليقين ببلاغ النبي الكل ما شرعه الله تعالى ديناً موصلاً لمرضاته ومجنباً لسخطه وعقوبته، وهذا الضابط أيضاً يبطل كل بدعة في اصل الدين فإن النبي الله قد بلغ كل ما أنزل إليه من ربه فلم يكتم منه شيئاً ينقص به الدين فيحتاج إلى إضافة أو تكميل.

- 3- القطع بأن النبي قد بين كل ما أرسله الله به من الدين بيانا شافياً بأقواله وأفعاله وتقريراته لما وافق دينه وإنكاره على ما خالفه ومن خالفه ممن فعل شيئاً بحضرته وبين وجه الصواب فيه وهذا الأصل أو الضابط يبطل كل بدعة في كيفيات العبادات الثابتة بأصل الشرع.
- 4- حفظ مجموع الصحابة الله للدين كله وعملهم به كله وتبليغهم إياه للأمة فما ضيعوا منه شيئًا ولم يجمعوا على هجر شيء منه.
- 5- الثقة بحفظ الله تعالى لدينه من الضياع والتبديل والتغيير فقد تعهد الله تعالى بحفظ الوحي الذكر وبيانه وهو يشتمل نصوص الكتاب والسنة قال تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ السنة قَالَ تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ السنة قَالَ تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ وَ السنة قَالَ تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ ﴾ [القيامة: 17-19]، وقال تعالى ﴿ إِنَّا خَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]

و الدين الحق باقى محفوظ من ابتغاه وجده.

الجزم ببقاء طائقة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، فعلى مريد نجاة نفسه وسعادتها أن يتعرف على هذه الطائفة بواسطة معرفة أصول اعتقادها وخصائص عقيدتها ومعالم منهاجها وسلوكها ليلحق بها وينضم إليها حتى يكون من اللاحقين التابعين للمهاجرين والأنصار بإحسان وحتى لا يقع في مشاقة الله ورسوله ولا يتبع غير سبيل المؤمنين فيهلك مع الهالكين.

## 5- مميزات العقيدة الإسلامية وخصائصها:

للعقيدة الإسلامية مميزات وخصائص تجلي محاسنها وموافقتها للعقل السليم والفطرة المستقيمة وهي معالم تميزها ويحصل بها الفرقان بينها وبين العقائد الأخرى السماوية المحرفة المنسوخة أو الأرضية المخترعة فمن ذلك:

1- أنها العقيدة الذي رضيها الله تعالى وشرعها طريقاً موصلاً إلى رضوانه ومثوبته ومنهاجاً لأنبيائه ورسله وصالحي عباده وأساساً لدينه وشريعته قال الله تعالى ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَأَسْلَهُ وَأَسْلَهُ وَاللهُ وَمَن يُطِع الله وَاللهُ وَأَلْسُولَ وَمِنْهَا جَا ﴾ [المائدة: 48] وقال تعالى ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْم مِن النّبيّان والصِّدِيقِين والشُّهَ والشَّهُ عَلَيْم مِن النّبيّان والصِّدِيقِين والشُّه وكفى والصَّلِحِينَ وحسن أُولَتهِك رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ الفَضْلُ مِنَ اللهُ عَلِيمًا ﴾ بالله عَلِيمًا ﴾

[النساء: 69-70] ولذلك شرع الله لنا في كل ركعة من الصلاة فريضة أو نافلة أن نلح عليه بالدعاء \_صادقين \_ أن يهدينا طريق المنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح لصحة علمهم وصلاح عملهم، وحسن أخلاقهم، وطيب رفقتهم وحسن عاقبتهم.

- أنها سبب لصلاح القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر والنشاط في العمل والانتفاع بالعلم وصحة العمل واستقامة السلوك، والسلامة من الغلو والجفاء والبدعة والشرك.

3- موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم لقيامها على النقل الصحيح الموافق للعقل الصريح وسلامتها من الاضطراب والأوهام والتناقضات.

4- اتصال سندها بالنبي والصحابة والتابعين اعتقاداً وقولاً وعملاً فلا يوجد أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وله سند ثابت وأصل راسخ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من الأمة.

5- أنها عقيدة الوحدة والألفة والاجتماع على الحق فإنها عقيدة توضح هدي السابقين الأولين من السلف الصالح للاحقين فهي تبين منهاج السابق وتحمل اللاحق على حسن الإتباع وتمام الإقتداء بالسابق لوضوحها وصحة أصولها وسلامة مأخذها

- 6- أنها يترتب عليها صحة العمل فهي شرط لقبوله وحسن أثره على العامل.
- 7- أن سعادة الدنيا ونعيم البرزخ وطيب العقبى في الآخرة مترتب على اعتقادها وتحقيقها وصدق التمسك بها والسلامة مما يقدح فيها وينقض كمالها الواجب والبعد عما يخل بها أو يناقضها وينافيها.

#### 6- ثمرات العقيدة الإسلامية الصحيحة وعواقبها الحسنة:

للعقيدة الإسلامية الصحيحة ثمرات طيبة وعواقب حميدة عاجلة وآجله منها:

- 1- خشية الله تعالى للعلم بعظمته وجلاله وجماله وغير ذلك من صفات كماله قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا تَخَشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر، من الآية: 28].
- 2- الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه والاستسلام له للعلم بكمال قدرته وعموم مشيئته وسعة رحمته وعظمة حكمته.
- 3- تصدیق أخبار الله تعالی عما كان وما یكون وما سیكون وما لم یكن لو كان كیف یكون للاعتقاد بسعة علمه وأحاطته بكل شيء.
- 4- الإذعان والتسليم والانقياد لأحكامه الشرعية والقدرية والجزآئية للإيمان بحكمته وفضله ورحمته وعدله وأن أحكامه كلها لحكم سامية وغايات عظيمة وأنها لا ظلم فيها بوجه من الوجوه.
- 5- المسارعة والمبادرة إلى طاعة الله تعالى والحذر والفرار من معصيته والمبادرة إلى التوبة إليه من التقصير في حقه طمعاً في رحمته وثوابه وحذراً من غضبه وعقابه.
- 6- إنزال الحوائج بالله سبحانه وصدق الضراعة والاضطرار إليه للاعتقاد بغناه وكرمه وجوده وقدرته وسعة فضله ولطفه ورحمته وأنه لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولا معقب

- 7- كمال محبته جلا وعلا للاعتقاد بصفات جماله من الرحمة واللطف والحلم والعفو والمغفرة والصفح والجود والكرم.
- 8- خوف الله سبحانه والرهبة منه للعلم بصفات عظمته وجلاله من كمال القوة والقدرة وشدة الأخذ والغلبة والقهر والكبرياء، والعزة والغلبة والعظمة.
- 9- الثناء على الله تعالى بصفات الكمال والجمال ونعوت العظمة والجلال واللهج بذكره آناء الليل وأطراف النهار والتوسل إليه سبحانه بحسن الثناء عليه وإخلاص العمل له وشدة الاحتياج والافتقار إليه.

# الباب الثاني

أ- بيان إجمالي لأركان الإيمان الكلية .

ب- ذكر جملة من الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة إشتمل عليها متن هذه العقيدة وبعض حواشيها.

ج - نبذة عن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية.

## أ- البيان الإجمالي لأركان الإيمان الكلية .

## الركن الأول: الإيمان بالله تعالى:

وهو التصديق التام والاعتقاد الجازم المقتضي للقول والعمل بوجود الله تعالى وتفرده بالخلق والملك والتدبير والكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله والتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة خلقه فيما هو من خصائصه فلا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته ولا نظير له في أفعاله ولا شريك له في ربوبيته ولا ند له في عبادته فهو تعالى الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق فلا تنبغى العبادة إلا

## الركن الثاني: الإيمان بالملائكة عليهم السلام.

وهو التصديق والاعتقاد الجازم بأن لله تعالى ملائكة خلقهم من نور خلقهم لعبادته ، وتدبير ملكه وشأن عباده بأمره فهم يتعبدون لله بذلك ومن صفتهم أنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يغصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشية ربهم مشفقون وليس لهم من خصائص الإلهية شيء ولا يستحقون شيئا من العبادة فيعتقد أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالملائكة إجمالاً وبمن سمى الله منهم من شخص أو جماعة تفصيلاً والتصديق بكل ما ذكره الله تعالى من صفاتهم وطوائفهم طوائفهم ووظائفهم وأعمالهم، الخاصة بهم أو المتعلقة بغيرهم وكمال القيام بمهامهم التي أمرهم الله بها إلى غير ذلك مما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به .

## الركن الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة:

وهو الإيمان الجازم بأن لله تعالى كتبا أنزلها على من شاء من رسله هداية لعباده متضمنة شرائعه لعباده – منها ما سماه الله تعالى لعباده كصحف إبراهيم وموسى - وهي التوراة - والزبور والإنجيل والقرآن ومنها ما لم يسمه وأنها كلها كلام الله تعالى حقيقة تكلم الله بها وأنزلها على رسله وأن الله تعالى قد ختمها بالقرآن الذي أنزله مهيمنا عليها ومصدقاً لها وناسخاً للمؤقت من أحكامها مشتملاً على أحسن ما فيها مع ما شرعه الله تعالى فيه زيادة عليها مما جعله الله به شريعة شاملة كاملة باقية في هذه الأمة إلى آخر الدهر مغنية لها عن أنظمة وأعراف البشر فلا يجوز تعطيل أحكامه ولا التحاكم إلى غيره.

## الركن الرابع: الإيمان بالرسل:

أى الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد اصطفى رسلاً من الناس يبلغون رسالته يعرفون عباده به ويدعون أممهم إليه ويعلمونهم كيفية عبادته والقيام بحقه، ويبشرونهم وينذرونهم بذكر الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة منهم من قص الله نبأه ومنهم من لم يقصص عنه شيئًا ومنهم من سماه الله ومنهم من لم يسمه، وأنهم كلهم قد دعوا أممهم إلى عبادة الله تعالى وحده وأمروها باجتناب الطاغوت بعثهم الله مبشرين ومنذرين وشهداء على الناس وأئمة لهم وحكاماً بينهم فيما اختلفوا فيه ووكل إليهم بيان ما أنزل إليهم وأوجب على من أرسلوا إليهم اتباعهم وحسن التأسى بهم وحذرهم من الإعراض عما جاءوا به وعن مخالفتهم ومشاقتهم واختارهم الله تعالى على علم فبعثهم في أكرم الناس أنساباً وأحسنهم أعراقاً وأخلاقا واختصهم بفضائل وأيدهم بأنواع الآيات وفضل بعضهم على بعض وفضل أولو العزم على جملتهم وفضل الخليلين على بقية أولو العزم وختمهم بأفضلهم وسيدهم وإمامهم خليله محمد صلى الله عليه وسلم ليختم به رسالتهم وختم بشريعته شرائعهم ونسخ به أديانهم. فلا يعبد الله تعالى إلا بشريعة الإسلام فإنه الدين الذي كمله الله، وأتم به النعمة، ورضيه، ولا يقبل ديناً غيره، قال تعالى: ﴿ ومن يبنغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاس ين .

## الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر:

وهو الإيمان بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من أهوال البرزخ وأهوال ومواقف القيامة من البعث والحشر والقضاء بين الخلق والحساب والكتب والموازين الحوض والصراط والقنطرة ، وأمر الشفاعة والجنة والنار وأحوال الناس في تلك المواقف إلى أن يستقر أهل كل دار في دارهم إلى غير ذلك مما أبدى الله تعالى وأعاد بشأنه في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة والتابعون

#### الركن السادس: الإيمان بالقدر خير وشره:

وهو التصديق التام والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ – الذي هو الذكر - وأنه لا يكون وجود ولا عدم ولا حركة ولا سكنة ولا فعل ولا ترك إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه فكما أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء فلا يخرج عن مشيئته أمر، ولا يفوته أو يعجزه شيء، فإنه تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وخالق كل شيء ومالك الملك ومدبره ومن فيه على وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته القدر قدرة الرب، ونظام الملك وسر الله تعالى في الخلق، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وقد ابتلى العباد فأمر ونهى ويسر وبشر وأنذر ليظهر واقعاً أيهم أحسن عملاً ، ومن هو أهل لكرامته في الدنيا والأخرى ولم يكلف نفساً إلى وسعها لها ما كسبت وعليها ما كتسبت وإليه المنتهى الرجعي، والمنتهى ويجزي اللذين أساءوا بما علموا يجزي أحسنوا بالحسنى.

#### ب - الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة:

لأهل السنة والجماعة أصول تفصيلية في العلم والاعتقاد، والعمل، والخلق، والتعامل مع الخلق، اشتملت العقيدة الواسطية على جملتها وكلياتها، وتضمنت حواشي أهل العلم عليها تفصيلاً لمهماتها، أشير باختصار إلى جملة منها، لتكون توطئة لفهم متنها، وإدراك مراميها، وليعرف الملم بهذه العقيدة مواقف أهل السنة والجماعة من مخالفهم ممن ينتسب إلى العلم والدعوة في الأصول والمنهاج.

#### الأصل الأول:

الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديثاً وأصدق قيلا من خلقه وأراد البيان والهدى لعباده والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وهو أنصح الخلق وأفصحهم وقد كلفه الله تعالى ببيان ما أنزل إليه من ربه، فلا يسمى الله تعالى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وفيما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوز القرآن والحديث.

#### الأصل الثاني:

إثبات جميع أسماء الله تعالى الحسنى، وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة، الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها كما جاءت بألفاظها ومعانيها، وحقائقها، من غير تحريف الألفاظها والا تعطيل لمعانيها ودلالاتها، والا تمثيل لله تعالى فيها بشيء من صفات المخلوقين، وأن يعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة الأنها توقيفية والا دخل للعقل فيها.

## الأصل الثالث:

الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وما دلت عليه من الصفات العلى وما ينشأ عنها من الأفعال الحكيمة فالرحمان أسمه تعالى، والرحمة صفته، وإنزال الغيث من آثار ذلك الاسم وتلك الصفة.

#### الأصل الرابع:

إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك و لا مثل و لا كفو .

#### الأصل الخامس :

لا مساواة بين الخالق والمخلوق فإن الله تعالى ﴿ لَيَّ المِثْلُ الْأَعْلَى ۚ فَي السَّمُواتُ وَالْمُرْضُ ﴾ فلا يستعمل في حقه سبحانه من الأقيسة إلا قياس الأولى و هو (( كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه))

#### الأصل السادس:

الجمع بين الإثبات والنفي في صفات الرب عز وجل، فالإثبات يراد لذاته، والنفي يراد لإثبات كمال ضده.

#### الأصل السابع:

يأتي النفي في صفات الرب جل وعلا - في الغالب مجملاً - لأنه أبلغ في الدلالة على التنزيه، ويأتي الإثبات - في الغالب مفصلاً فإنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات .

#### الأصل الثامن:

قد يرد الإجمال في إثبات صفات الرب جلّ وعلا ويراد به إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك مثل قوله تعالى ﴿ الحمد سَرب العالمين ﴾ وقوله ﴿ ولم المثل الأعلى في السموات والأرض ﴾ .

وقد يأتي النفي المجمل مثل قوله تعالى ﴿ لِيس كَمثله شيء ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُولُ الله عما وقوله ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ وذلك لنفي كل ما يضاد كمال الله المطلق من أنواع العيوب والنقائص.

#### الأصل التاسع:

البراءة من إلحاد الملحدين في أسماء الله وصفاته وآياته المائلين بها عن معانيها وحقائقها إلى أمور باطلة ومنهم:

- أ المشركون الذين اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله تعالى أو سموها ببعض أسمائه كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان.
- ب- ضلال أهل الكتاب وغير هم من الأمم الذين سمو الله تعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته، كتسمية اليهود والنصارى لله أبا، وتسمية الفلاسفة له موجباً أو علة فاعلة، وتسمية الدهريين له الطبيعية.
- ج ومن يصف الله سبحانه بما لا يليق بجلاله وعظمته وما يتنزه عنه من النقائص والعيب كقول اليهود لعنهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم ((يد الله مغلولة ))
- وزعمهم إن الله تعالى تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت
- د ومن جحد معانيها وحقائقها، كالجهمية الذين قالوا عن النصوص والأسماء والصفات إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فعندهم أن اسم الله السميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة .
- هـ من مثل صفات الله تعالى بصفات خلقه كالممثلة الذين قالوا وما نعقل من الصفات والواردة في القرآن إلا أنها مثل صفاتنا .
- و المفوضة الذين قالوا إنهم لآ يعلمون معاني نصوص الأسماء والصفات وأنها مما استأثر الله بعلمه.

فيتبرأ أهل السنة والجماعة من هؤلاء المنحرفين لأن الله تعالى توعد الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد وتهددهم بأخطر ألوان التهديد فقال ((إن الذين بلحدون في آياتنا لا يخفون علينا)) وقال سبحانه ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)).

#### الأصل العاشر:

إثبات الصفات الذاتية المعنوية لله تعالى مثل الحياة والعلم والقدرة ونحوها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته وضابطها أنها الملازمة لذات الرب تبارك وتعالى فلا تنفك عنه بحال ويمكن إدراكها بالعقل

## الأصل الحادي عشر:

إثبات الصفات الخبرية لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كالوجه، والعين، واليد، والإصبع ونحوها مما مسماه بالنسبة لنا أجزاء و أبعاض وإنما قيل عن هذه الصفات إنها خبرية لأنها إنما تتلقى من طريق الوحي فلا يمكن إدراكها بالعقل وإنما تتلقى من طريق النقل الثابت.

## الأصل الثاني عشر:

إثبات صفات الأفعال أي :الصفات الفعلية الاختيارية وقيام الأفعال بالرب جل وعلا فإنه الفعال لما يريد ومن تلك الصفات 0 كالمحبة والرضا والبغض والكراه. وضابط تلك الصفات أنها يعبر عنها بلفظ الفعل، وأنها واقعة بمشيئة الله تعالى عند وجود سببها ومقتضاها فوجودها عند سببها كمال، وانتفاؤها عند تخلف سببها ليس بنقص.

## الأصل الثالث عشر:

إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه فوق جميع مخلوقاته بالكيف الذي يعلمه سبحانه ، وقد جاوزت أدلة علو الله تعالى على خلقه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ألف دليل كلها شاهدة بانحراف المعطلة عن الصراط المستقيم.

#### الأصل الربع عشر:

إثبات الإرادة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ، وأنها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إرادتان : الأولى : إرادة كونية (قدرية) وهي مقارنة للقضاء والقدر . الثانية : إرادة دينية (شرعية) وهي مقارنة للمحبة والبغض . وبينهما فروق وتجتمعان في طاعة المطيع، وتنفرد الكونية في معصية العاصى.

#### الأصل الخامس عشر:

إثبات معية الله تعالى لخلقه على ما يليق بعظمته وجلاله وهي نوعان :

- عامة ومن مقتضاها العلم والاحاطة والقدرة والقهر .
- وخاصة من مقتضاها التثبيت والتأييد والكلاءة والنصرة لمن أضيفت إليه.

#### الأصل السادس عشر:

إثبات الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه من الصفات ـ الذاتية باعتبار أصله وأن الله تعالى موصوف به ومن الصفات الفعلية باعتبار آحاده وتجدده ووقوعه بمشيئة الله وقدرته تعالى أي أنه متكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء وأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنه منزل غير مخلوق منه بدء واليه يعود .

#### الأصل السابع عشر:

إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة في العرصات وفي الجنة من غير إحاطة لما جاء فيها من الآيات القرآنية المحكمة والاحاديث النبوية المتواترة وإجماع الصحابة والتابعين عليها وهي من أعظم ثواب الإيمان وأعظم ما يتنعم به المؤمنون في الجنان خلافاً للخوارج والمعتزلة وغيرهم من فرق العطلة.

#### الأصل الثامن عشر:

أن حكم السنة حكم القرأن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتؤكد ما دل عليه كما أنها تقيد مطلقه وتخصص عمومه وتستقل عنه بأحكام ليست فيه

## الأصل التاسع عشر:

من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ذلك أن الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه.

- 1- فعقيدة القلب هي ما ينطوي عليه من المعرفة والاعتراف والتصديق.
- 2- وعمله هو محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهة الشر والعزم على تركه و هجره، والتوكل والرغبة والرهبة.

- 3- وقول اللسان و هو ما يتكلم به من الشهادتين وذكر الله والثناء عليه والدعوة إليه وتعليم العلم وتعليمه والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك.
- 4- وأعمال الجوارح ما يؤدى من الأعمال كالصلاة والزكاة والركاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وترك ضد ذلك.

## الأصل العشرين: من أصول أهل السنة والجماعة:

- القول بزيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالسيئات وهو المأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف وذلك لنص القرآن على زيادته وللعلم بأن الإيمان يتفاضل في القلوب بحسب تفاضل الناس في العلوم والأعمال والقوة والضعف ودلالة السنة الصحيحة على نقصه .
- 1- حدیث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
  - 2- حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين الخ.
- 3- أن الشرع جاء بجلد الزاني البكر والشارب والقاذف وقطع يد السارق وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين يقتلون، ولم يأت الشرع بقتلهم فدل على بقاء الإيمان معهم وقد ارتكبوا هذه الكبائر.
  - 4- ولأن الله تعالى أثبت الأخوه الإيمان للمسلمين المقتتلين.
- 5- حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فانه يدل على أن الإيمان يكمل بكمالها ويزيد بنقصها.
- 6- وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك، ودلالة العقل على ذلك بداهة فإن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان.

#### الأصل الواحد والعشرين:

ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل القبلة وهم من شهد أن لا الله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأستقبل القبلة وصلى صلاة المسلمين وأكل ذبيحتهم – فهو مسلم لهم ما لهم وعليه ما عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: [ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا] ولهذا لا يخرجون من الإسلام أحداً بذنب (دون الشرك ونحوه من نواقض الإسلام) ما لم يستحله بل يسمونه عاصياً أو فاسقاً وهو عندهم كسائر المسلمين فلا يخرج من الإسلام بمعصيته وهو في الدنيا إن لم يتب مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فليس بكافر ولا بمنزلة بين المنزلتين كما تقوله (الخوارج المعتزلة).

أما في الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين ومصيره إلى الجنة بكل حال ما دام معه أصل الإيمان.

# الأصل الثاني والعشرين:

ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخواتيم أمور غيبية فلا يعلم حقيقة باطنه وما مات عليه إلا الله لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب.

فلا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا من ورد بشأنه نص ثابت .

#### الأصل الثالث والعشرون:

محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والثناء عليهم والاستغفار لهم وإتباعهم على ما كانوا عليه من السنة والهدى .

#### الأصل الرابع والعشرين:

محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته المسلمون وزوجاته أمهات المؤمنين ويلحق بهم ذرياتهم المتبعون لهم بإحسان فكل أولئك تجب موالتهم، ومعرفة فضلهم وشرفهم وإنزالهم منزلتهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فأهل السنة والجماعة يأمرون باحترام كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وإكرامهم والإحسان إليهم والبراءة ممن أبغضهم وأذاهم أو كفرهم أو سبهم أو طعن في أحد منهم أو استحل شيئا حرمتهم .

## الأصل الخامس والعشرون:

الإمساك عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف والاقتتال واعتقاد أنهم مجتهدون مأجورون فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأوه مغفور وذلك لسبقهم إلى الإسلام ومنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به النصوص من ذكر فضلهم وفضائلهم والواجب نحو هم ولذلك يتقرب أهل السنة والجماعة إلى الله تعالى بشأن ما جري من الاختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم بأمرين.

الأول: سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لأحد الصحابة رضي الله عنهم.

الثاني: سلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والسب لهم. وذلك طمعاً في الدخول فيمن أثنى الله عليهم بقوله تعالى (( والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم )).

ويقولون - بلسان الحال والمقال - مغتبطين بالعافية من شهود ما جرى بينهم ما عبر به أحد السلف قائلاً (( تلك دماء وأشلاء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا )) قال تعالى (( تلك أمة قد

#### الأصل السادس والعشرون:

التصديق بما ثبت من الكرامات من أصول أهل السنة التصديق بما ثبت من كرامات الأولياء وما يجرى الله على يديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات فيعتقدون ما يثبت منها إجمالاً وتفصيلاً وذلك

- 1- لما فيها من الدلالة على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته فكما أن لله تعالى سننا وأسباباً تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدراً، فإن لله تعالى سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم منها آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
- 2- أن كرامات الأولياء آيات وبراهين على صحة نبوة الأنبياء فان كرامات الأولياء لم تقع إلا ببركة اتباعهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
  - 3- أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا .

#### الأصل السابع والعشرون:

تقديم كلام الله تعالى و هدى رسوله صلى الله عليه وسلم على غير هما فيأخذون بهما ويتركون كل مخالفها من كلام الناس لأن كلام الله تعالى هو الحق ويهدي إلى الحق، ولأن الله تعالى قد أمر بإتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن التأسي به وجعل ذلك من طاعته ومن أسباب رحمته ومغفرته ومحبته وحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم )) وجعل سبحانه تحكيم رسوله شرط الإيمان به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن رغب عن سنته وحذر من المحدثات ووصفها بأنها شر الأمور وأنها ضلالة.

وكذلك أهل السنة يتبعون هدى الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم ولأنهم أعلم الأمة بمراد الله ورسوله.

# الأصل الثامن والعشرون: موازين أمور الناس عند أهل السنة:

من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعرضون كل ما يعرض عليهم – من أمور الناس – مما له تعلق بالدين – من العلوم والاعتقادات والأقوال والأعمال والأخلاق والأحوال على كتاب الله تعالى فإنه أصل الأصول فيه الهدى والبيان في كل أمر، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من القرآن وهي بيان له من وجوه كثيرة يتضح بها المراد ويزول معها اللبس )) وكذلك ما كان عليه الصحابة قبل الفتنة والتفرق فما وافق هذه الأصول قبلوه واعتبروه من دين الله تعالى وما خالفها عدوه من المحدثات وردوه على من جاء به كائناً من كان .

الأصل التاسع والعشرون: طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر والنهي واعتدالهم فيهما:

- يأمر أهل السنة والجماعة بالمعروف وينهون عن المنكر انفسهم وغيرهم على ما توجيه الشريعة ، باليد واللسان ثم القلب فيقومون بهذا الواجب ويوصون به غيرهم حسب الاستطاعة ويراعون جلب المصالح ودفع المفاسد وغير ذلك من القواعد الشرعية مخالفين بذلك أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة ونحوهم ممن يجعلون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للفتنة وتفريق الأمة والخروج على الولاية وغير ذلك مما تمليه الأهواء المضلة.

# الأصل الثلاثون: من أهم أمور الجهاد الولاية العامة:

- يرون إقامة الحج والجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً لما في إقامة هذه الشعائر مع الولاة من العمل بالكتاب والسنة والتأسي الحسن بالسلف الصالح من الأمة ولما ذلك من الأثر الصالح على الأمة وإغاظة العدو ومباينة أهل الأهواء والبدعة إلى غير ذلك من الأمور التي تربو مصلحتها على مفسدة المخالفة فيها بل إن الفتنة في التخلف والمخالفة أكبر والشر أعظم.

## الأصل الحادي والثلاثون:

إقامة الشعائر الدينية كالجمعة والجماعة و الأعياد والحج مع عامة المسلمين وراء الأمراء أو نوابهم أبراراً كانوا أو فجاراً وترك التخلف عن تلك الشعائر بحجة فسق من يؤم الناس فيها فإن اعتقاد أن هذه الشعائر لا تقام إلا وراء إمام معصوم من عقائد الرافضة وأشباههم من أهل الأهواء.

## الأصل الثاني والثلاثون:

القيام والوصدية بما تقتضيه الأخوة الإيمانية من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من والتواد

## الأصل الثالث والثلاثون:

تثبيت الأمة في سائر الأحوال بالأمر بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء ، والرضاء بمر القضاء لما يثمره ذلك من عظم المثوبة وحلو العاقبة وكشف الكربة وشكر النعمة وثبات الإيمان ودرء الفتنة .

## الأصل الرابع والثلاثون:

التحلي بالخلق الحسن والإحسان إلى مستحقه وحظ الأمة على ذلك والتحذير و النهي عن مساوئها:

- أ فيندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك ما كان في ذلك مصلحة راجحة.
- ب- الأمر ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار والإحسان الى المساكين والأيتام وابن السبيل والرفق بالمملوك والأجير.
- ج- النهي عن الفخر والخيلاء والبغي واستطالة على الخلق بحق أو بغير حق كما في ذلك من الظلم والإثم ولما يحدث من الفتنة والشر

## الأصل الخامس والثلاثون:

إعطاء ولاة أمور المسلمين حقوقهم – ولو مع بغضهم – وإن جاروا وإن ظلموا عملا بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح من الأمة من السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، والنصيحة لهم ، وترك سبهم وعيبهم في المجالس والتحرش عليهم والدعاء لهم . والصبر على جورهم عملاً يقوله صلى الله عليه

## الأصل السادس والثلاثون:

النهي عن الجدال والخصومات في الدين لأنه من أسباب الاختلاف وتخزيب الأمة وهو من الأمور التي هلكت بها الأمم السابقة ، ومن أسباب وعلامات الضلال والهلكة لمن وقع فيه من هذه الأمم لما في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل في الدين ثم قرأ قوله تعالى ﴿ ما ضربو الله إلا جدالا به مور خصمون .

## الأصل السابع والثلاثون:

ينهي أهل السنة عن مجالسة أهل الأهواء والبدع نهياً شديداً لما في مجالستهم من مخالفة أمر الله ولأنها سبب الانقياد لأهل الضلال وتعظيمهم ومحبتهم ومتابعتهم على باطلهم وفتنة الناس بهم وتكثير سوادهم وإيثار ما هم عليه قال تعالى ﴿ وإذا مرأيت الذين خوضون في آياتنا فأعرض عنهم حنى يخوضوا في حديث غير لا وإما يسينك الشيطان فلا تقعد بعد الدكرى مع القوم الظالمين ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة (( نقله عنه الإمام البغوي رحمه الله)) وقال ابن عباس أيضا لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب.

وقال ابن جرير رحمه الله (( في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم )).

#### ج- نبذة عن العقيدة الواسطية:

العقيدة الواسطية رسالة عظيمة نفيسة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لأحد قضاة واسط بالعراق - فيما قيل ((وسط النهار - بين الظهر والعصر)) ،وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الأمنة في العلم والعمل بما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والتعامل به مع الخلق بأسلوب سهل بسيط خالٍ من غريب مفردات اللغة، ومصطلحات أهل الكلام، ومن حشو الكلام الذي يشغل عن المقصود ، ولقد وفق الله الشيخ رحمه الله تعالى إلى حسن عرضها وترتيبها ترتيباً بديعاً في تسلسل موضوعاتها فجاءت اصولها ومسائلها على نسق فريد مؤيدة بالنصوص القاطعة، والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة، فكانت من السهل الممتنع الذي يظن من سمعه أو قرأه أنه يحسن مثله، ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تلك الرسالة جل أو جملة أصول أهل السنة والجماعة، العلمية الإعتقادية، والقولية والعملية والأخلاقية، ونبه على أشهر الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في أصل من تلك الأصول أو أكثر ، وأتبع ذلك بردود إجمالية تبين وجه وخطر مخالفتهم، بحيث يتجلى لمن قراً هذه العقيدة بتمعن وحسن فهم.

أ - أن مضمون هذه الرسالة مأخوذ من مشكات الكتاب والسنة .

ب- وأن أهل السنة والجماعة تبع للسلف الصالح من الأمة في العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدي، يهدي السابق منهم اللاحق، ويتأسى اللاحق منهم بالسابق.

ج- كما تتضح – بجلاء – لمن تمعن هذه الرسالة مخالفة المخالف – من شخص أو طائفة - لأهل السنة والجماعة في أصل واحد من أصولهم أو أكثر ووجه مخالفته حتى لا يغتر بما يعلم من موافقة المخالف لأهل السنة والجماعة في بعض الأصول فيبرر مخالفته، وحتى لا يحمله كون المخالف معظماً عنده على أن

## لملله ألرجمزا لأحيث

قال المصنف رحمه الله : بسم <sup>(1)</sup> الله <sup>(2)</sup>

(1) فائدة: تشرع البداءة بالبسملة ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ في أول المصنفات اهتداء بالكتاب المبين فإنه مبدوء بها فإنها أول آية فيه فإن البسملة آية قبل سورة الفاتحة [وعند بعض أهل العلم أنها منها والصواب أنها ليست منها بل هي قبلها وقبل كل سورة إلا براءة] وهي جزء من آية من سورة النمل وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنن ٱلرَّحِيمِ ﴾ وتأسياً بالنبي ﷺ فإنه كان يكتبها في أول كتبه ومراسلاته إلى عماله وملوك زمانه كما في خبر صلح الحديبية وغيره وكان الصحابة 🚜 يصدرون بها رسائلهم ونصائجهم إلى ولاة أمورهم وذويهم وإنما يبتدأ بُّها، تَبُرُكا بُاسمُ الله تعالَى في الأمر أذي الشِّأن، واستَّعانَة بُّنه عليه وبرَّاءة من الحول والقوة إلا به سبحانه. ومتعلق بسم الله فعل محذوف مقدر متأخر مناسب للغرض منها فإن أريد الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب وإن أُريد القراءة فالتقدير بسم الله أقراً وإنما يقدر متأخراً لَفَائدتين : إحداهما : إفادة الحصر أي أبدأ باسمه وحده لا بسم غيره. الثانية : التيمن بالبداءة بالاسم العظيم لله تعالى. (2) فائدة : لفظ الجلالة «إلله» مشتق من أله يُؤله إلاهة إي عُبدَ يُعْبَدُ، عِبَادَةً،

فهو إله بمعنى مألوه أي معبود فالإله هو المالوه ـ أي المعبود الحق ـ الذي تألهه القلوب ـ أي تكثِّر ذكره لحبه وكونه مستحقاً للألوهية مستلزماً لصقات الكمال فلا يستحق أن يكون مألوها معبوداً إلا الله تعالى الإله الحق لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته

- الإله الحق المعبود الحق بالحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه فتأليه غيره سبحانه شرك وظلم قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وباطل وفساد، و قال نعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَنطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَّى ٱلْكَبِيرُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمَا ءَاهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ وقد ذكر لفظ الجلالة «الله» في القرآن

| الرحمن الرحيم، الحمد شه (1) الذي أرسل رسوله بالهدى |      |
|----------------------------------------------------|------|
| ن الحقِّ <sup>( 2)</sup>                           | ودِي |
| ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً $^{(8)}$   |      |

(1) فائدة: الحمد: لغة هو الإخبار عن محاسن المحمود بذكر صفاته الجميلة، وأفعاله الحسنة مع حبه وتعظيمه، فإن تجرد من الحب والتعظيم فهو مدح. والحمد شرعاً: هو الثناء على الله تعالى بذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة وآلائه التي لا تحصى مع حبه وتعظيمه وإرادته. واقترن الحمد بالألف واللام للاستغراق للإشعار بأن جميع المحامد كلها لله تعالى ملكاً واستحقاقاً فإنه سبحانه محمود على حسن أسمائه وعلو صفاته وتدبيره الحكيم وشرعه القويم وجزائه الدائر بين العدل والفضل ونعمه السابغة وحججه البالغة.

(2) فائدة: بعث الله محمداً ﴿ «بالهدى» وهو العلم النافع وهو القرآن العظيم وما جاء على لسان النبي ﴿ له من بيان و «دين الحق» وهو العمل الصالح أي سنة النبي الكريم وقد اشتملا ـ أي الكتاب والسنة ـ على جميع مسائل الدين العلمية القولية والعملية أي العقيدة والشريعة فهما مصدراً الحق؛ علماً وعملاً فمن ابتغى الهدى منهما هداه الله ومن ابتغاه من غير هما أضله الله وولاه ما تولاه، وقد اشتملا على ثلاثة علوم هي أصول

العلوم وثمرتها :

الأولُ : العلم بأسماء الله وصفاته وتدبيره وأفعاله وهو المعبر عنه بتوحيد المعرفة والإثبات، أو العلم والاعتقاد. الثاني : العلم بالهنة الله و عيادته بما شرع ووجوب الإخلاص له في ذلك

الثاني: العلم بإلهية الله وعبادته بما شرع ووجوب الإخلاص له في ذلك وهو المعبر عنه بتوحيد القصد والطلب وهو الأوامر والنواهي وكيفية الأداء أو الترك شرعاً.

الثالث علم الثواب والجزاء وهو مقادير الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على المعاصي والمخالفات في الدنيا والآخرة.

(3) فائدة : شهد الله تعالى على صدق رسوله محمد ﷺ بأمور : 1- بقوله قال تعالى: ﴿ لَّنكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ - ﴿ .

2- بفعله حيث أيد سبحانه رسوله فله والمؤمنين به بالآيات البينات والنصر على الأعداء.

=

## وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (1) ، .....

3- وإقراره له على ما يقول ويفعل وينسبه إلى ربه فلو كان كاذباً وحاشاه لعاجله بالعقوبة كما قال تعالى ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اللهِ عَنْهُ لَا عَنْهُ لَلْعَلَى فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ﴾ .

4- إطلاعه على دعوته ورضاه بطريقته فيها فإن من أسمائه تعالى الشهيد أي المطلع على كل شيء العالم بتفاصيله ومن ذلك إقرار نبيه و ودعوته وأقواله وأعواله وسيرته مع من استحباب له ومن عارضه.

5- بحكمه وفصله بين رسول الله و المؤمنين به، وبين من كذبه وعارضه وأعرض عنه حيث نصر سبحانه رسوله والمؤمنين النصر المبين وخذل وأهلك المشركين والكافرين.

(1) فائدة في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها:

تأتي الشهادة على عدة معاني يحدد المراد منها السياق والاقتران والمناسبة. ومعناها هنا: الإقرار والاعتراف والأخبار الجازم عن اعتقاد القلب بألوهية الله تعالى وحده لا شريك له وأنه هو ألإله الحق وحده المستحق للعبادة من عباده فلا يستحقها أحد معه أو من دونه والتزام الشاهد بها بإخلاص العبادة لله والبراءة من كل معبود سواه وعبادة لغير الله

فقد تضمنت الشهادة لله تعالى بالوحدانية أمرين هما:

1- النفي: وهو نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله تعالى كائنا من كان.

2- الإثبات: وهو إثبات الإلهية واستحقاق العبادة لله تعالى وحده.

- \* فلأبد من الجمع بين النفي والإثبات لأن النفي وحده ليس توحيداً، والإثبات وحده لا يمنع الشرك أو المشاركة؛ فإذا اجتمع النفي والإثبات تحقق التوحيد وانتفت المشاركة.
  - \* فمعناها لا معبود حق في الوجود إلا الله تعالى.
  - \* ومقتضاها: إفراد الله تعالى بالإلهية والإخلاص له تعالى في العبادة.
    - \* وتحقيقها مِن العبد الشاهد بها لله تعالى بأمرين :

الأول: أن يعبد الله.

الثاني: أن يترك الشرك ويبرأ من كل معبود سوى الله.

\* وحقهاً: فعلَ الواجباتُ وتُركَ المحرمات والتوبّة إلى الله تعالى من التقصير في شيء من ذلك.

## ...... إقراراً به توحيداً <sup>(1)</sup> ، .....

\* وكمالها: بالتعلق بالله تعالى في سائر الأحوال وذكره بالقلب والأقوال وابتغاء وجهه بصالح الأعمال.

\* وشأنها أنها آية آلدخول في الإسلام والعروة الوثقى وكلمة التقوى وشرط قبول العمل وأثقل شيء في الميزان وأعظم سبب للشفاعة وهي مفتاح الجنة.

وآثارها على الشاهد الصادق فيها كثيرة، وفيما يلي ذكر طرف منها: الأول: امتلاء القلب بمحبة الله تعالى لذاته فإنه لا يوجد في الوجود محبوب لذاته إلا الله جل وعلا فلا يجوز أن تزاحم محبة الله تعالى محبة أحد من الخلق كائنا من كان فإن ذلك شركاً في المحبة.

الثاني: الافتقار إلى الله تعالى وغاية الاضطرار إليه وكمال التعلق به والثقة بكفايته سبحانه في تحصيل المطلوب ودفع المكروه والمرهوب. الثالث: مباشرة ما شرعه الله تعالى وإباحة من أسباب لنيل المطلوب الثالث: مباشرة ما شرعه الله تعالى وإباحة من أسباب لنيل المطلوب

التانت مباشره ما شرعه الله تعالى وإباعه من التباب للين المصورة واتقاء المكروه والمرهوب مع الاستعانة به سبجانه وكمال الثقة به في حصول المقصود بحيث يستغني العبد بربه عن كل من سواه بقوته وعزته ونصرته.

الرابع: الإخلاص له سبحانه بالنية والقول والعمل فيما يأتي وما يذر ابتغاء وجهه ورضاه طمعاً في ثوباه وحذراً من عقابه.

(1) فائدة: في معنى التوحيد: التوحد مصدد وحد الشب

ُ التوحيد مصدر وحد الشيء يوحده توحيداً أذا: أفرده أي جعله واحداً. فمعنى وحد الله تعالى أفرده أو قال لا إله إلا الله.

والتوحيد شرعاً: إفراد الله تعالى في وصفه وفعله وحقه ونفي المثل والشريك والند عنه، أي أفراده سبحانه فيما هو مختص به، فتوحيد الله تعالى هو إفراده في أفعال الربوبية وخصائص الإلهية والكمال في الذات والصفات والأفعال والتزه عن العيب والنقائص والمثال؛ وعبادته تعالى بالمقاصد والأقوال والأفعال والأحوال على وفق ما شرع، وعلى سنة رسوله والذي أمر الله تعالى أن يصدق ويطاع ويتبع.

= وقد دل الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وكالام السلف الصالح من الأمة، وآثار الرسالات الإلهية والكتب السماوية على أن التوحيد انواع ثلاثة :

الأول: توحيد الربوبية ـ أو توحيد الله بأفعاله ـ ونفي أن يكون له شريك في خلقه وملكه وتدبيره وفعله. فإفراد الله تعالى بالربوبية من العقائد الصحيحة الفطرية التي يعتقدها ويسلم بها المسلمون أتباع الرسل عليهم جميعاً الصلاة والسلام من كل أمة وحتى عامة عقلاء الجن والإنس من ضلال أهل الكتاب والفلاسفة القدماء ومشركي العرب وعامة مشركي

وأدلة هذا التوحيد وبراهينه في الأنفس والآفاق والكتب السماوية المنزلة جلية وكثيرة، ولذا قال الله تعالى عن المنكرين لهذا التوحيد كفرعون وأشباه: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسَّتَيْقَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَيقِبَةُ وَالسّباه: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسَّتَيْقَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَيقِبَةُ المُفْسِدِينَ ﴾ ولهذا كثر في القرآن والسنة ذكر إقرار الكفار والمشركين بهذا التوحيد وعدم شكهم فيه أو ترددهم بشأنه وذكر ذلك التوحيد في القسل المطالبتهم بالإقرار والاعتقاد به فإن ذلك حاصل منهم إذ هم مقرون ليس المطالبتهم بالإقرار والاعتقاد به فإن ذلك حاصل منهم إذ هم مقرون ومط البتهم به الموادن وهو الإقرار لله تعالى بالإلهية وحده وإخلاص العبادة ومط الموادن وهو الإقرار لله تعالى بالإلهية وحده وإخلاص العبادة معصية رسله والإعراض عن هذاه وذكره قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ معصية رسله والإعراض عن هذاه وذكره قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ المُحْمِينَ السَّمَاءِ مَنَ الشَّمَرَةِ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ رَبِّ عَلَ لَكُمُ اللَّذِي خَعَلُ لَكُمُ اللَّذِي خَلَقُونَ ﴿ السَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ رَبِّ وَلَا لَكُمُ اللَّذِي خَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ وَلَا اللَّمَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ رَبِقًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد تفرد الله تعالى فيما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه في صحيح سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الأعلى وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما

من فوائد توحيد الربوبية والأسماء والصفات:

1- أن العلم بالله تعلى أصل العلوم كلها فإن من عرف الله تعالى معرفة حقيقية يستدل بما عرفه من أسمائه وصفاته وأفعاله على حكمته وأحكامه = فيما يفعله سبحانه وفيما يشرعه لعباده من الأحكام فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله تبارك وتعالى دائرة بين العدل والفضل والحكمة فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة وجزاؤه كله إما فضل أو عدل.

2- أن حقيقة الإيمان أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به وبحسب معرفته يكون إيمانه فكلما ازداد معرفة ازداد إيمانا وأقرب طريق يوصله إلى ذلك معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وإثبات معانيها وأحكامها ودلالتها وإثبات كمالها لله تعالى ولا يكمل ذلك إلا بتنزيهه سبحانه عما يضادها.

3- أن العلم يشرف بشرف المعلوم ومتعلق هذا العلم هو الله تعالى فهو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب وسني المطالب وسبب لبلوغ أعلى المراتب.

4- أن معرفته تدعو إلى تعظيم الله وخشيته ورجائه ومحبته وعبادته والذل له وهذا عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها.

5- أن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم ولا يتحقق انقياد العبد لربه وذله له إلا بتمام معرفته وخشيته.

الثَّالَثُ: تو حيد الإلهية - أي إفراد الله تعالى بالإلهية واستحقاق العبادة من الخلق -، - أي اعتقاد أن الله تعالى وحده هو الإله الحق المستحق لأن يعبد من الخلق -: فمن أصول أهل الاعتقاد الحق الضرورية - بل هو أصل

فالعلم بهذا التوحيد والعمل به هو حق رب العالمين الذي بعث بالدعوة إليه جميع المرسلين والنبيين وأنزل به الكتب السماوية وجعله أول واجب على المكلفين لأنه أصل الدين وخلاصة الكتب المنزلة على المرسلين وشرط قبول العمل يوم الدين فهو أصل الدين وهو المقصود ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويدل على ذلك أمران : أحدهما: أنه التوحيد الذي أنكره المشركون ووقعت فيه الخصومة فالرسل عليهم الصلاة والسلام ويقررونهم بربوبيتة الله تعالى ومعرفته ثم يطالبونهم بتوحيد الله تعالى في إلهيته وعبادته والمشركون يأبون ذلك يطالبونهم بتوحيد الله تعالى في إلهيته وعبادته والمشركون يأبون ذلك

الثاني: أن لفظ الإله بمعنى المألوه أي المعبود فتفسير كلمة التوحيد ﴿ لا الله إلا الله إلا الله بعثت بها جميع الرسل أي أنه لا معبود بحق إلا الله فيجب أن لا يعبد إلا الله ويحرم أن يعبد معه أحد سواه. كما قال تعالى: ﴿ فَيَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ، لا إِلَهَ إِلا أَناْ فَاعَبُدُونِ ﴾. وما أرسلتا من قبيلك مِن رَّسُولٍ إلا نُوحِي إلَيْهِ أَنّهُ، لا إله إلا أنا فاعبده وحده ولا تشركوا به شيئا فمعنى هذه الكلمة ومقصودها نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله، وإثباتهما لله وحده، وهذا هو دين الإسلام العام الذي بعثت الرسل بالدعوة إليه فاتفقوا عليه وأما الشرائع والأحكام فاختلفوا فيها لأن الشرائع مؤقتة وخاصة بأقوام معينين قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا كُمّا ﴾ فاتفقت الرسالات السماوية والكتب الإلهية على الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام. واختلفت في الشرائع والأحكام حتى ختم الله النبيين والمرسلين الإسلام. واختلف في الشرائع والأحكام حتى ختم الله النبيين فاجتمع في دين محمد على معموم العقيدة وهو التوحيد والاستسلام لله تعالى وعموم دين محمد على عموم العقيدة وهو التوحيد والاستسلام لله تعالى وعموم الشريعة بحيث لا تتبدل ولا تنسخ = وتصلح لمختلف الأجناس والشعوب والأزمان والأماكن. فهذا التوحيد الذي اتفقت على الدعوة إليه جميع والأزمان والأماكن. فهذا التوحيد الذي اتفقت على الدعوة إليه جميع والأرمان والأماكن. فهذا التوحيد الذي اتفقت على الدعوة إليه جميع

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  $^{(1)}$ ، صلى الله عليه  $^{(1)}$  و على آله  $^{(2)}$  و صحبه وسلّم تسليماً مَزيداً.

(1) فائدة: شهادة أن محمداً رسول الله هي الإقرار الجازم والإخبار القاطع عن اعتقاد الشاهد بنبوة النبي الله إلى إيحاء الله إليه بشرع]، وبرسالته أي إرساله التبليغ رسالته إلى من أرسل إليهم ووجوب قبولهم منه واستجاباتهم له؛ لأنه مرسل إليهم من الله تعالى بما أوحاه إليه من الشرع وتقتضي من الشاهد:

\* تصديقه الها فيما أخبر.

\* طاعته فيما أمر.

\* اجتناب مّا نهي ﷺ وزجر.

\* أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع وعلى الكيفية التي بين.

فائدة : الشهادة للنبي ﷺ بالعبودية فيها :

\* إشعار بأنه ليس له من خصائص الإلهية شيء وإنما هو عبد والعبد لا يعبد بل يقتدى به ويتبع لأنه أعبد الناس لربه وأرضاهم عنده فيتأسى به في عبادته.

\* ووصفه بالرسالة ـ إشعار بأنه لا يأمر ولا ينهي ديناً من عند نفسه وإنما يبلغ عن مرسله وحق الرسول أن لا يكذب بل يصدق ويعتقد ثبوت ما جاء

به شرعاً ورضا الله تعالى به ديناً ويطاع ويتبع.
(1) فائدة: صلاة الله على عبده هي تناؤه سبحانه عليه في الملأ الأعلى [كما أخرج البخاري رحمه الله ذلك عن أبي العالية] فصلاتنا على النبي هي سؤالنا الله تعالى أن يتني على عبده ورسوله محمد في في الملأ الأعلى وهم الملائكة ـ عليهم السلام ـ.

(2) فَائدة: آل الشخص هم أهل بيته وأل النبي الله أعم من ذلك إذ تشمل

صنفين من الناس:

الأول: أزواجه رضي الله عنهن وقراباته من بني هاشم المؤمنين به، وأصحابه رضي الله عن الجميع فهم جميعاً آله وأصحابه الذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
 الثاني: أتباع النبي و آله وأصحابه بإحسان إلى آخر الدهر فإن آل الشخص هم أتباعه على ملته ودينه فصار للآل معنيان:

أ ــ معنى خاصاً مقيداً وهم أزواجه ﷺ وقراباته.

ب- معنى عاماً مطلقاً وهم أصحابه و أنباعهم بإحسان إلى آخر الدهر الذين هم إخوانه قال تعالى: ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَيْجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ ﴾ وقالسَّبِقُونَ اللَّوْلُونَ مِنَ الْمُهَيْجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبُعُوهُم بِإِحْسَنٍ ﴾ وقالدين اللَّذِينَ اتَّغُولُونَ رَبَّنَا اَغُفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قَالُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ وصح أن النبي قال: قال: هو وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ وصح أن النبي في قال: في الله على المُونِ الله على المُونِ الله على المُونِ الله عِلْ اللهِ اللهِ وَالله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

| أمّا بعد <sup>(1)</sup> ؛   |
|-----------------------------|
| فهذا اعتقاد (2)             |
| الساعة،                     |
| أهلِ السُّنة <sup>(3)</sup> |
| (                           |

- (1) فائدة : قول الشيخ (أما بعد) : أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لأسلوب، ولهذا جاء بها الشيخ رحمه الله تعالى بين مقدمة الرسالة، وذكر مضمونها وموضوعها، فيندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات والتأليف = لمراسلات تأسيا بالنبي في فإنه كان يأتي بها في خطبه ومراسلته وأخذا بسلام على المناب المناب والمدين وأئمة الهدى والدين فإنهم كانوا يأتون بها كذلك. وقد قيل انها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام ـ والمشار إليه في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْحِطَابِ ﴾.
- (2) فائدة الاعتقاد لغة: مصدر إعتقد كذا، اعتقاداً وعقيدة، أي اتخذه عقيدة؛ وأصله مأخوذ من عقد الحبل، إذا ربطه وشده وتوثق منه ثم استعمل اصطلاحاً في عقيدة القلب وتصميمه الجازم التام والاعتقاد الجازم الذي ينبني عليه القول والقصد والعمل بمقتضاه أي ما ينعقد عليه قلب المرء ويتخذه مذهباً وديناً يدين به.

والاعتقاد شرعاً: هو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره» أي التصديق التام والاعتقاد الجازم بما ذكر تصديقاً واعتقاداً ينبني عليه القول والعمل والقصد وهذا الإيمان يتفاضل فيه الناس فيزيد وينقص بحسب موجبات ذلك ويزول بالكلية بجحوده وارتكاب ما يضاده وينافيه.

(3) فائدة السنة لغة: هي الطريقة المسلوكه، والسيرة حسنة كانت أو قبيحة. والسنة اصطلاحاً يقصد بها هنا: ما كان عليه النبي وخلفاؤه الراشدون وأصحابه المهديون من الاعتقاد والأقوال والأعمال والأحوال. فلا تطلق السنة ـ في عرف السلف ـ إلا على ما يشتمل ذلك كله. وإنما خصه بعض المتأخرين منهم بما يتعلق بالاعتقاد لأنه أصل الدين لأن المخالف فيه على خطر عظيم، فالخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون لا يتفقون على ضلالة ولا يجمعون على خلاف الحق ولذا أمر النبي بي بإتباع سنته وسنة الخلف

والجماعة <sup>(1)</sup>

وأهل السنة: هم أهل الطريقة التي كان عليها النبي ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريراته وبالجملة فهم الملازمون لما كان عليه النبي إلى وأصحابه من الاعْتَقَاد والقول والعمل، سموا بذلك لأنهم انتسبوا إلى سنة النبي على دون غيرها من المقالات والمذاهب واجتمعوا على الحق الثابت الذي جاء في الكتاب والسنة وهذا مما خالفوا فيه أهل البدع. فإن أهل البدع انتسبوا ونسبوا:

\* إما لبدعهم وضلالتهم كالقدرية والمرجئة.

\* وأما إلى أنمتهم كالجهمية، والقرمطية.

\* وأما ألى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج.

\* وأما ألى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج.

(1) فائدة: الجماعة ـ في الأصل ـ هم القوم المجتمعون على أمر والمراد بالجماعة ـ في باب العقيدة ـ سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى من بعدهم وأتباعهم في العلم والاعتقاد والعمل. سمى أولئك ـ الجماعة ـ لاجتماعهم على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله وقد تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة في الأمر بالاجتماع = ولزوم المجتمعين عليه كقول عنالى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ نِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا أَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ وَالْأَوُّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَار وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ وجاء التحذير من الفرقة والاختلاف والانحراف عن سبيل المؤمنين كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ وَقُولُهُ جَلَّ ذَكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ

...... و هو الإيمان بالله <sup>(1)</sup> ، .....

(1) فائدة : ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الإيمان العام المجمل الذي يجب على كل أحد الإيمان به فإنه يجب على كل مكلف أن يؤمن بالله تعالى ورسوله ﷺ ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم آلاخر والقدر وما أمر به الرسول ونهى عنه بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، ويقر بما بلغه من تفصيل ذلك ولا يجد في نفسه شيئا منه وبذلك يكون من المؤمنين، فلا يشترط العلم بمعنى كل فرد مما أخبر به الله ورسوله.

وإنما الواجب أمران :

\* تصديق خبر الله ورسوله \* العملُ بأمرُ الله ورسوله امتثالاً للأمر حسب الاستطاعة وتركاً للنهي عامة وبذلك يحصل الإيمان والتقوى اللذان تتحقق بهما الولاية لله. قال

## ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ .

فائدة في تعريف الإيمان:

الإيمان لغة: ذهب كثير من أهل العلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنًّا صَدِقِينَ ﴾ أي بمصدق

لنا، فصدقت وأمنت معناهما عندهم وأحد. \* وذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف بالشيء عن تصديق به بدليل التفريق بين قولك:

 $1^{-}$  أمنت بكذا أي أقررت به.

2- وصدقت فلاناً ـ أي صدقت قوله أو خبره ـ و لا تقول أمنت فلاناً.

\* وعليه فالإيمان يتضّمن معنى زائداً على مجرد التصديق وهو الإقرار والاعتراف بالشيء المستلزم لقبول الخبر والإذعان للحكم فهو أمر علمي اُعِتِقاديُ يترتبُ عَليه أمر قَلْبني وقُولي وعُملِي، فإن من كذَّب الْخبرِ، أنكبرُهُ قلبًا، ورُّده قُولًا، وترك العملُ بمقتضاًه فعلاً، ومن صدق الخبر اطمأن إليه قلبًا، ونطق به قولاً وحقق العمل بمقتضاه فعلاً. أما الإيمان شرعاً: فقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الإيمان عقيدة وقول وعمل، فهو اعتقاد القلب وعمل، وقول اللسان وعمل الجوارح فكم من آية قرآنية صريحة وحديث نبوي صحيح جاء فيها إطلاق اسم الإيمان على اعتقادات القلوب وأعمالها. وأقوال الألسن مأي الدياد و

وأعمال الجوارح. وهو عند أهل السنة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان - أي القلب - وعمل وهو عند أهل السنة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان - أي القلب بالتحلي بالأركان ، أي الجوارح - يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان «فليس بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأقوال والأعمال» فهو قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وأما ما يجب الإيمان به فهي أصول الإيمان أي أركانه وأسسه التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها المؤمنون بالله ورسله من كل أجمع عليها المؤمنون بالله ورسله من كل أمة، وهي ستة نذكرها فيما يلي:

#### الركن الأول: الإيمان بالله تعالى ، وفيه مطالب:

أو لا : تعريفه : هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى، وتفرده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وكمال الوصف والفعل، والتنزه عن كل نقص وعيب، وعن المثل والكفء والشريك والند وإفراده تعالى بالإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة له، وترك الشرك والكفر به والبراءة منهما وأهلهما.

تُانياً: ما يتحقق به الإيمان: فلا يصح إيمان عبد بالله تعالى حتى يتحقق منه أشداء

أ - الاعتقاد بوجود سبحانه فإنه هو الموجود واجب الوجود لذاته، وهو موجد الأشياء وممدها بما تحتاج إليه في وجودها.

ب- إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير فإنه تعالى خالق كل شيء ورازق كل حي ومالك الظاهر والخفي من هذا العالم علويه وسفليه وما فيهما وما بينهما ومدبر جميع الخلق بمقتضى علمه وحكمته ويسمى هذا توحيد الربوبية قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَق السَّمَوَّةِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى النَّيْلُ النَّهَارَ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى النَّيْلُ النَّهَارَ يَطلُبُهُ وَ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَّمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ مَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ تَبَارَكَ اللهُ رَبُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ

ج- التصديق والإيمان والإثبات بما ثبت له سبحانه بصريح القرآن وصحيح السنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنواع الكمالات التي لا تحصى والتنزه عن النقائص ومماثلة المخلوقات فيما هو من خصائصها أو المعدومات قال الله تعالى: ﴿ آللَّهُ لا ٓ إِلَه إِلّا هُو ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ مَصائصها أو المعدومات قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُ = ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ وَلَهُ = ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَضْرَبُواْ لِلّهِ ٱلْأَمْثَالَ أَن ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ .

= ثالثاً: من ثمرات الإيمان بالله تعالى:

1— الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى والمثل الأعلى ونعوت العظمة والجلال والجمال، واللهج بذكره في سائر الأحوال تلذذا بذكره، وطلباً لمثوبته، وهو من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتها، وزكاة النفوس وطهارتها، ونور البصيرة واهتدائها بل هو من أعظم نعيم الجنة لمن دخلها - جعلنا الله تعالى من أهلها - فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم النفس.

2- دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بحسب الحاجات والأحوال، ورغبة إليه وثقة به في تحصيل الخير واستجارة به من الشر وأهله، واستغناء بالله عن الخلق، وسكوناً إليه واضطراراً إليه، فإن الدعاء من أعظم أسباب حصول النعماء، وصرف البلاء، والوقاية من سوء ما يجري به القضاء، والنصر على الأعداء، وزيادة الإيمان والاهتداء.

3- صَدُق التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه، والثقة

به، والتحرر من التعلق بغيره.

4- نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات، والمنافسة في الأعمال الصالحات، ومجانبة الخطيئات، والمبادرة إلى التوبة من جميع الزلات، فكلما قوي الإيمان بالله وأسمائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور.

5- التصيديقُ بأخباره والتسليم لأحكامة والاعتراف بحكمته وعدله وعدله ورحمته، وفضله، واعتقاد أن ذلك كله صدق وحق، وأنه لحكم عظيمة وغايات سامية.

6- التسليم لتدبيره سبحانه لملكه وتصرفه في خلقه وقضائه لعبده، وأنه كله عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغة، وأنه دائر بين الفضل والعدل، فإذا قضى أمرأ فإنما يقول له: كن فيكون، وهو تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون.

7- تحقُّق الأمن والهداية للمؤمن في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِيِكَ لَهُمُ ٱلْأَمِّنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ .

=

8- الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والأجر الحسن الكريم والثواب العظيم. قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحَيِينَّهُ وَ لَعَظيم. قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْحَيِينَّهُ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

9- النصر المبين على الأعداء من الكافرين والمنافين وسائر المناوئين وسائر المناوئين، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ ﴾.

10- الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وأمن أوطان المؤمنين، قال تعسلى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي آلَةُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ إِلَّا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مَن قَيْلِهِمْ وَلَيُمَكِّتَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱرْتَضَىٰ وَلَيُمَكِّتَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱرْتَضَىٰ

11- اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة شرعاً، وفي ذلك تحقيق عزة المسلمين وكرامتهم لوحدة عقيدتهم وصَّحتها، فإنه لا يجمع الناس جمعاً تاماً إلا الْعقيدة الصَّحِيحة التي يلتزمُ بمقتضاها الجميع، وضَّعف التمسك بالعقيدة الصحيحة أو الضلال فيَّ الإعتقاد من أسباب الاختلاف والتفرق والنزاع والتعصب لغير الحق من الأهواء والأجناس والألوان والشعارات المصطنعة، وأعتبر ذلك بحال العرب قبل الإسلام؛ فإنهم لما كانوا ضالين في عقيدتهم كانوا مختلفين متفرقين متحاربين، قِد فرِّقوا دينهم وكانوا شِيعاً، وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون. ثم لما مَنَّ الله عليهم بالإيمان والعملُّ الصالح اجتمعوا على الكتاب والسنة، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناهوا عن الْإِثْمُ والعدوان، واعتصموا بِالله مولاهم، فاتحدوا وتحابوا وعزوا وانتصروا وسادوا الأمم وصاروا أئمة الدنيا والعالم، وصدق الله العظيم إذ يقول ممتنًا على رسوله والمؤمنين ومذكراً لهم بهذه النعمة العظيمة: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْرَ ﴾ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْرَ ۖ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ أَ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيدٌ ﴾ ، ويقول: = ﴿ وَلَكِئَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ

10- امتلاء القلب من خشية الله، وتحلّي العبد بالتقوى لله، فإن من عرف الله تعالى حق معرفته واستشعر عظمته وجلاله وكبرياء وذكر جماله وكماله وآلاء امتلا قلبه من خشية الله، فكان أتقى لله ممن ليس كذلك، قال تعلى وكماله وآلاء امتلا قلبه من خشية الله، فكان أتقى لله ممن ليس كذلك، قال الله أو إنّما يحفّى الله من عبَادِهِ آلمُعلَمتُوا له فالخشية صفة عباد الله الصالحين وآلدين يُبلّغُون رسَطلت الله ويحفّهونه ولا يحفّهونه وكم وتعالى حسيبًا هو ولذا لما كان النبي في أكمل الأمة معرفة بربه تبارك وتعالى كان أعظمهم له خشية واكملهم له تقوى، قال في : «والله إلى لأخشاكم لله وأثقاكم له » و قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَملُواْ الصَّلِحتِ أُولَتِكَ هُم خَيْرُ البَريَّةِ ﴿ جَزَاقُهُم عِندَ رَبِّم جَنَّتُ عَدْنٍ جَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ خَيْرُ البَريَّةِ ﴿ جَزَاقُهُم عَندَ رَبِّم جَنَّتُ عَدْنٍ جَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ خَيْرُ البَريَّةِ ﴿ وَالله الله عَنهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ فَل عَل الله الله عَنهُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ فَل الله عَل الله ورسوله في له شرعا، ولا يتحاكم إلى يختار المؤمن غير ما اختار الله ورسوله في له شرعا، ولا يتحاكم إلى غير كتابه وسنة = نبيه في ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِن وَلا يُؤُمِن وَلا يُؤْمِن وَلا يُؤْمِن

وملائكته <sup>(1)</sup> ، .....

14- الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم والصفح طمعاً في حصول ثواب ذلك من الله لمن كان كذلك، فالراحمون يرحمهم الله، ومن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له. قال تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَنِعْمَ

### أُجِّرُ ٱلْعَدمِلِينَ ﴾.

(1) الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وفيه مطالب: أولاً: تعريف الملائكة لغة : الملائكة لغة جمع ملاك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة فالملائكة ـ عليهم السلام ـ رسل الله تبارك وتعالى يبلغون رسالاته إلى رسله وأنبيائه من البشر وينفذون أمره في ملكه، قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلاً أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثَنَىٰ وَتُلَثَ وَرُبَعَ عَزِيدُ فِي ٱلْمُلَتِيكَةِ رُسُلاً عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ ٱللّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

ثانياً: تعريف الملائكة اصطلاحاً: الملائكة مُخلوقات نوارنية قال و «خُلِقَتْ الملائكة مُخلوقات نوارنية قال و «خُلِقَتْ الملائكة مِنْ نُور» فهي مخلوقات عاقلة متكلمة تتشكل بالصور الكريمة، مجبولة على الطاعة والعبادة موصوف بالبر والكرم وغير ذلك من الأه صاف العظيمة الكريمة، ومسكنه السماء

من الأوصاف العظيمة الكريمة، ومسكنهم السماء. ثالثاً: مجمل الإيمان بالملائكة عليهم السلام ـ هو ثالثاً: مجمل الإيمان بالملائكة ـ عليهم السلام ـ هو الاعتقاد الجازم بان لله تعالى ملائكة مخلوقين من نور خلقهم الله تعالى لعبادته وتدبير ملكه وعبادته بأمره وبما جاءت به النصوص من طوائفهم اوص

وُوظائفهم وأعمالهم وأنهم كما قال الله تعالى: ﴿ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۚ لَا الله تعالى: ﴿ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۚ لَا الله تعالى: ﴿ قَالَ تعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يُسَبِعُونَهُ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَى وقال تعالى: ﴿ لَا يَسْبِعُونَهُ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَى يَعْمَلُونَ ﴾ وأنهم على خَلَق عظيم وجميل لا يتشكلون إلا بالصور الكريمة. رابعاً: مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة:

=

1- الإيمان بوجودهم ومادة خلقهم وما ثبت من صفتهم وكثرتهم وما جاءت به النصوص من خصائصهم والحكمة من خلقهم.

2- الإيمان بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وكمال طاعتهم له

واعتقاد تفاضلهم في الخلق والعمل والفضل 3- تبرئتهم ممِّ أزعمه المشركون فيهم من أنهم بنات الله أو يشفعون عنده بغير إذنه أو أنهم يشفعون لمن أشرك به والاعتقاد بأنهم عباد مكرمون في عَايَةً العبودية والطّاعة لله تعالى والافتقار والاضطرار إليه فليس لهم من

خصائص الربوبية ولا الصفات الإلهية شيء ولا يستحقون شيئاً من العسائص الربوبية ولا الصفات الإلهية العسالي: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ

خَشَّيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنَّى إِلَنَّهُ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰ لِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۗ

كَذَ لِكَ خِزى ٱلظُّلِمِينَ 🕝 ﴾.

4- الإيمان تفصيلاً بمن سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضِوان ومالك، واصنافهم، وما ذكر الله من وظائفهم واعِمالهم وإجمِّالاً فيما أجمِل من شانهم واعتقاد قيامهم بما يكلفون به من اعمال على اتم

5- محبتهم واحترامهم وحسن صحبتهم ومراعاة الأدب معهم فيما دلت النصوص على أنهم يحضرون المسلم عنده

6- التأسي بهم في دوام عبادتهم لله تعالى دون سأم أو ملل مع كثرة الذكر والاستغفار والاعتراف بالتقصير في حِق الله عِز وجل فهمها اجتهد العباد

في طاعة ربهم فحق الله تعالى عليهم أعظم وأكبر. 7- الحذر من أذيتهم بالروائح الكريهة والألفاظ البذيئة والأعمال القبيحة ونحو ذلك من الأحوال التي لا تليق بالمؤمنين فإن الملائكة تتأذى مما

§- التحلى بالأعمال والأوصاف والأحوال التي جاءت أدلة الكتاب والسنة أن الملائكة تستغفر وتدعوا لأهلها وتشهد لهم بالخير عليها طمعاً في إجابة دعائم للمسلم وصلاتهم عليه وإعانتهم له.

خامساً: منزلة الإيمان بالملائكة من الإيمان: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان القطعية التابتة بالأدلة اليقينية من الكتاب والسنة وإجماع السلفَ الصالحَ من الأمة فقد ورد مقروناً بالإيمان بـالله تعالَى وما ذَاك إلاّ لأنه من الإيمان بالغيب كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِتَكِ وَٱلنَّبِيِّينَ ﴾ وثبت في الصحيح من غير وجه قوله ﷺ «الإيمانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» \* فإنكار الملائكة ضلال مبين وكفر بالله العظيم قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾.

\* ومن زُعم أنهم قوى الخير الكامنة في المخلوقات فقد كذب الله ورسوله وقال ما لا علم له به، وافترى على الله الكذب وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَفُتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ .

\* فالواجب الإيمان بهم وأداء ما يجب نحوهم وعدم الغلو فيهم أو الجفا بحقهم والحذر من سوء الأدب معهم.

#### سادسا : من ثمرات الإيمان بالملائكة :

1- أن الإيمان بهم من تحقيق الإيمان بالغيب الذي هو أصل أصول الإيمان بالله تعالى وما جاء عنه سبحانه.

= 2- الثقة بسند الرسالة فإن منهم عليهم السلام - السفراء بين الله تعالى وبين رسله في تبليغ رسالته، وهم موصوفون بالغاية من الأمانة والقوة والصدق وكمال الديانة والعصمة من الذنوب، ومنها الكذب والخطأ.

3- معرفة علاقاتهم بالإنسان وقربهم منه في أحوال كثيرة والحفظ الدائم،
 وهذا يقتضى الأدب معهم والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم.

4- التأسِّي بهم في دوام طاعتهم لله تعالى وحسن عبادتهم له ودوام ذكر هم له، وهذا مما يحمل على كمال الاستقامة واستدامة الطاعة.

5- الْحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة،

فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

6- طمع المؤمن في استجابة الله تعالى لدعائهم له واستغفار هم له والأخذ بأسباب ذلك من التحقق بالإيمان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذكر.

7- اجتناب ما يسبب بعد الملائكة من الشخص أو المكان كالصور والتماثيل وآلات اللهو والكلاب والقادورات ونحو ذلك مما جاءت النصوص مفيدة بعد الملائكة عن الشخص أو المكان بسببه حذراً من أسباب بعد الملائكة عنا.

8- الإيمان بعظمة الله تعالى وقوته وقدرته وحكمته في خلق أولئك الكرام على هذه الخلقة العظيمة الكريمة الحسنة القوية.

9- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة الكرام يحفظونهم ويحفظون عليهم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم.

..... وكتبه <sup>(1)</sup> ، .....

10- ملازمة الاستقامة والحذر من مقارفة المعاصى حذراً من أن يكتبوا علينا إثماً أو يشهدواً علينا بمعصية فإنهم شهود مرضيون، وإن العبد إذا ذكر حضورهم معه استحى منهم.

11- نشاط الهمم والجوارح في فعل الخيرات والمبادرة إلى البر لعلمنا بحضورهم مجالسه وحبهم له ودعائهم لفاعله وإعانتهم له.

12- الإلحاح على الله تعالى بدعائه وبالثناء عليه سبحانه رجاء موافقة دعائهم واستغفار هم لنا، فإن الموافقة من اسباب الإجابة. 13- الطَّمَأنينة في المواطِّن التَّي يحضّرونها يصلون على المسلم فيها جاءَ بركة حضور هم وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم.

(1) الركن الثالث: الإيمان بالكتب، وفيه مطالب:

أولاً: تعريف الكتب لغة: الكتب جمع كتاب، والكتاب في الأصل اسم بحيفة مع المكتوب فيها

ثانيًا : تعريف الكتب اصطلاحًا : المراد بالكتب هنا: كتب الله تعالى التي حوت كلامه الذي أوحاِه إلى رسله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ سواء منها ما نزل مكتوبًا كالتوراة، أو نزل وحيًا ثم كتب بعد ذلك كالقرآن وسائر الكتب

مسرب المراد بالإيمان بالكتب إجمالاً: الإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم والتصديق التام بأن لله تعالى كتباً أنزلها علي من شاء من رسله متضمنة لأصول وكليات شرائعه رحمة لعباده وهداية لهم ووكل إلى رسله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بيانها وإمامة الناس في العمل بها والبعد عن مخالفتها.

رابعًا : مُفصل اعتَقَاد أهلِّ إلسنة والجماعة في كتب آلله تعالى

\* أعتقاد أن لله تعالى كتبا أنزلها على رسله مشتملة على بيان أصول دينه وقواعد شريعته وكلياته أحكامه ومهماته الأخلاق التي يحبها الله ويرضاها والنهى عما يضاد ذلك

\* الإيمان بما سمى الله مِنها تفصيلاً كالتوراة وصحف إبراهيم والزبور والإنجيل والقرآن وإجمالاً فيما لم يسمه فلا يعلم عددها إلا الله تعالى. " اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى تكلم بها جقيقة كما شياء وأنها جق

وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم مشتملة على مهمات الدين الذي

الله تعالى بـه وأنها بينت من قبل الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ أكملُ بيان = وأيَّمه بحيث اتضحت لهم على وجه قامتٌ بـه الحجـة واتضَّحت بـه الْمُجَجّة وَأَمِكُنِ وَوِجِبِ الْعَمِلُ وَزَالَتَ بَهُ الْمُعَذَّرَةُ فَلَا يَحَلُّ لَهُمْ مُخَالَفَتُهَا وَلَا تعطيلها ولا التحاكم إلى غيرها.

\* أن تلك الكتب كانت مؤقِتة لأمم معينة وأمكنة وأزمنة محددة وأن بعضها ينسخ بعضاً وقد نسخها الله تعالى كلها بالقرآن العظيم.

\* أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى وترك الشرك به وتفصيل لحقه سبحانه على خلقه ونهي لهم عن مخالفته وييان الثواب والعقاب وأنها يصدق بعضها بعضاً فلا تعارض بينها ولا تناقض فإن وجد في شيء منها ما يوهم ذلك فليس من جهتها وإنما هو من جهة إفهام بعض الناس و عقولهم.

خامسا: ومما يتحقق به الإيمان بالقرآن :

أ - الاعتقاد الجازم بأن الكتب السابقة جميعًا ختمِت بالقران الذي أنزله الله تعالى مصدقًا لها ومهيمنًا عليها ومشتملاً على أحسن ما فيها وناسخًا لما كِـان مؤقتـًا من أحكامِهـا ومـا فيهـا من الاصـار والأغـلال ومشتمِلا علـي أحسِن مَا فيها وعلى أحكام جديدة لبست فيها فقد ضّمنه الله تعالى أحسن ما فيها وزيادة وأغنى به عنها وجعل أحكامه وتشريعاته خالدة باقية صآلحة

مصلحة للعباد منذ نزوله حتى ياتي الله بأمره

بِ- أن القرآن أعظِم الكتب المنزّلة علِي المرسلين على الإطلاق فهو أعظم الآبات التي أنزلت على النبيين وأخر شريعة تعبد الله بها المكلفين وقد أَشْتَمَلَ عَلَى شُريِّعة عَامَّة لِلثَّقَلِينَ إِلَى يَوم الدينِ وقد يسرِه الله تعالى وتكفل بحفظه وتعهد ببيانه وأعجز الورى عن الإتيان بمثله ولوكان بُعضهُم لبعض ظُهيْر، وَمَا فرط الله تعالى فيه من شيء بل جعله تبياناً لكل شيء وهدى للتي هي أقوم فلا يسع أحداً من الثقلين ـ بعد نزوله ـ إلا الإيمان به و عبادة الله تعالى بشريعته ولا تحل لهم مخالفته أو التحاكم إلى ـر ه قــــــال تعـــــا ---الى: ﴿ تَبَارَكُ ٱلَّذِي

نَزُّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيرًا ﴾ فلا دين إلى ما جاء به ولا شريعة إلى ما أشتمل عليه وما جاء عن النبي ﷺ من بيانه ففيه كل ما

= إليه الناس في أمر معاشهم ومعادهم قال ابن مسعود ﷺ : أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا فيه

ج- فيجب على الثقلين الإيمان بالقرآن العظيم وتدبره وفهمه والعمل باحكامه وتعليمه للناس والتسليم لمتشابهه والاعتبار بقصصه ومواعظه وتلاوته اناء الليل واناء النهار والذب عنه والنصيحة له ظاهراً وباطناً بجميع معانيها.

#### سادسا : من ثمرات الإيمان بالكتب :

1- العلم بعناية الله تعالى بعباده؛ حيث أنزل لكل قوم كتابًا بلسانهم يهديهم به إلى عبادته

2- العلم بحكمة الله تعالى في شرعه؛ حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾.

ورسله (1)

(1) الركَّن الرابع: الإيمان بالرسل، وفيه مطالب:

أُولاً: تعريف النبي لغة: النبي لغة: مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأنه منبأ أي مُخْبَرٌ بخبر من قبل الله عز وجل، أو مأخوذ من النبوة وهي المرتفع من الأرض لأن الأنبياء مصطفون من أرفع وأشرف أممهم حسباً ونسبا و سؤداً

تأنياً: تعريف النبي اصطلاحاً: النبي من نبأه الله تعالى بشرعه وأرسله الله قومه بما نبأه به فإن أرسله الله إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة فهو نبي وإن أرسله إلى قوم كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة فهو رسول. فالنبي: انسان حر ذكر أوحى إليه بشرع سابق وأرسل إلى قوم مؤمنون به لتجديده وإمامتهم فيه؛ وأما الرسول: فهو إنسان حر ذكر أوحى إليه بشرع جديد أو بعث بشرع سابق إلى قوم كافرين أو لم يبعث إليهم رسول قبله.

ثالثًا: مجمل الإيمان بالأنبياء والمرسلين:

\* والإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى رسلا أرسلهم إلى أقوامهم يبلغونهم رسالته ويدعونهم إلى عبادته وينذرونهم من عبادة الطاغوت التي هي الشرك به ويبشرون المطبعين بثوابه وينذرون العصاة بعقابه ويكونون قدوة لأممهم في عبادة الله تعالى وترك مخالفته وشهداء عليهم في تحقيق طاعته وحكاماً بينهم فيما اختلفوا فيه فمن سمى الله منهم يؤمن به تفصيلاً باسمه ومن لم يسمه يؤمن به إجمالاً ووجوب أتباع من أرسل إلينا منهم وهو محمد .

ر آبعاً : مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأنبياء والمرسلين :

1- يعتقدون أن الله تعالى قد بعث رسلاً من الناس اختار هم واصطفاهم على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالته وبيان ما أرسلوا به

3- أنهم معصومون من الكذب والكتمان فيما ببلغون من الشرع والغش والخيانة للأمم ومعصومون من كبائر الذنوب وأما الصغائر فقد تقع منهم لكن لا يصرون عليها ولا يقرون عليها بل ينبهون عليها ويوفقون للتوبة منها.

4- أنهم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه من الدين وما يخبرون به من أمر الدنيا جازمين.

5- اعتقاد أن الله أتاهم من الآيات ما آمن على مثله البشر للدلالة على

صدقهم فيما جاءوا به ودعوا الناس إليه

6- وأن الله تعالى قد فضل بعضهم على بعض فاتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليماً وأيد عيسى بروح القدس وجعله يبرئ الأكمه والأبرص = ويحيى الموتى بإذن الله وخص محمداً المنبوة وجعل رسالته عامة للجن والإنس خالدة إلى آخر الدهر وأعطاه الشفاعة وأعلى المنزلة في الجنة إلى غير ذلك من فضائله وخصائصه.

7- أنهم جميعهم عباد الله تعالى مخلوقون له فليس لهم شيء من خصائص الربوبية أو صفات الإلهية فلا يستحقون شيئًا من العبادة وإنما أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بكمال العبودية وأثنى عليهم بذلك، وجعلهم أئمة

لأتباعهم في هديهم وعبادتهم

8- أنهم بلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأممهم وبينوا كل ما أنزل إليهم من ربهم بيانا اتضحت به المحجة على من أرسلوا إليهم وقامت بهم عليهم الحجة وزالت به عنهم المعذرة بحيث لا يسعهم جهله ولا تحل لهم مخالفته ولا يجوز لهم ترك شيء مما جاءوا به.

9- الإيمان بأن رسالتهم حق وتصديق ما صح من أخبار هم وأن رسالتهم

واحدة فمن كفر بواحد منهم كفر بهم جميعاً.

01- العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم واعتقاد أنهم ختموا بإمامهم وسيدهم محمد فقد ختمت النبوة والرسالة بهم وأرسل إلى عامة الثقلين والجن والإنس فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة وصدق مدعيها بعده كفر. خامسا : منزلة الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو أحد أصول الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو أحد أصول الإيمان الستة التي الإيمان بها من الإيمان بالغيب ومن التقوى والبر ومن شأن الرسول والمؤمنين ومن موجبات المغفرة والجنة قال تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِاللهِ وَلَيْكِتِهِ وَلَيْكِتِهِ وَالْمَوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِاللهِ وَلَيْكِتِهِ وَلَكُوبُ اللهِ وَالْمَوْمِنِين وَمَن مُوجِبات المغفرة والجنة قال والمؤمنين ومن موجبات المغفرة والجنة قال ومن بِاللهِ وَالرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِاللهِ وَلَيْكِتِهِ وَالْمَلْيِكَتِهِ وَالْمَلْيِكَ وَالْمَلْيِكَتِهِ وَالْبَيِّينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالْمَلْيِكَ مَنْ ءَامَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَحِ وَالْمَلْيَهِ وَالْمَلِيكَةُ وَالْكِتَبُ وَالْنَبِيَّى وَاللهِ وَاللهِ مَن اللهِ وَالْمَلْ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن أَمُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

مسألة: هل من الجن رسل: الرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغيرهم من أئمة السلف والخلف قال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر وروى ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم أن من الجن رسلا واستدل بالآية ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلَّحِيِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ ﴾ وفي ذلك نظر فإنها محتملة وليست صريحة وهي والله أعلم للتغليب كقوله تعالى: ﴿ يَخُرُجُ مِنْهُما ٱللَّو لُولُولُ وَاللَّهُ اللَّو لُولُولُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّو اللَّهُ اللَّو اللَّهُ اللَّو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

والدليل على أن الرسل من الإنس:

\* قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ - \* فولُه تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً اللهِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ \* ﴾ ونوح الله أدمي ومحمد الله أدمي وما بينهما من بني أدم.

\* قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ ﴾ حيث حصر النبوة والكتاب بعد في إبراهيم وذريته ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته بل هي في الإنس كما قال سبحانه ﴿ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ فَمِهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنَهُم فَسِقُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ فَمِهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنَهُم فَسِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والبعث بعد الموت، والإيمان بالقَدَر خيره وشره  $^{(1)}$  ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه  $^{(2)}$ ،

. . . . .

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾
 والمراد القرى الظاهرة، وأهلها الظاهرون.

سادساً: من ثمرات الإيمان بالرسل - عليهم الصلاة والسلام -

1- العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده بإرسال الرسل ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى ويعرفوهم كيفيتها.

2- شكر الله تعالى على هذه النعمة وهي إرسال الرسل لهداية الناس إلى عبادة الله تعالى التي هي سبب السعادة في الدارين: ﴿ كَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِيكُمِّ عبادة الله تعالى التي هي سبب السعادة في الدارين: ﴿ كَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِيكُمِّ

#### .

3- العمل لله تعالى على بصيرة عملاً بالكتاب المنزل وتأسياً بالنبي المرسل.

4- محبة رسل الله عليهم الصلاة والسلام الما يعلم من حب الله تعالى إياهم واصطفاهم لرسالاته لما فيهم من إتباع الحق والرحمة والنصح للخلق

عصر. 5- التأسِّي بهم في الدعوة إلى الله تعالى في حسن بيانهم وعظم حلمهم وكمال صدر هم على أذى قو مهم و نصحهم لهم في سائد الأحوال

وكمال صبر هم على أذى قومهم ونصحهم لهم في سائر الأحوال. 6- اليقين بحسن العاقبة للمتقين وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين، كما تبيّن ذلك من قصص دعوتهم وما آل إليه أمرهم وأتباعهم وأمر خصومهم.

حصومهم. (1) سيأتي ذكر هذين الأصلين العظيمين في موضعهما من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى .

(2) فائدة في الاسم لله عز وجل: قول الشيخ رحمه الله: بما وصف الخ .... أي بما يسمى الله ووصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه في فإن أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف - فلا تنافى الاسمية منها الوصفية - فيما سبق نفها فهو الاسم العليم وما تبع فيه الوصف والنعت فالله، في بسم الله الرحمن الرحمين اسم والرحمن والرحيم وصفات لإتقان بجلال الله وعظمته، وقوله تعالى

= إبراهيم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ فالعزيز في هذا الموضع اسم كريم والحكيم والله وصفات لإتقان بجلال الله تعالى وعظمته.
 والاسم

وكون الاسم للمسمى هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو مذهب سلف الأمة ولا عبرة بمن خالفهم وأحدث اصطلاحاً بعدهم، قال الله تعالى ﴿ وَلِلَّهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ وقال تعالى ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسِّنَىٰ ﴾ وقال سبحانه ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسِّنَىٰ ﴾، ومن السنة الصحيحة قوله ﴾ ﴿أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ» وقوله ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَـةً إِلا وَّاحِدًا» فالأسماء الحسنى لله تعالى هي التي سمى الله بها نفسه وشرع أن يثنى بها عليه ويدعى بها، وإنما كانت حسنى لأنها تقتضي المدح والثناء ومطابقة لمسماها من حيث دلالتها على ذاته العظيمة وصفاته الكريمة وأفعاله وتدبير اته الحكمية، وتنز هه سبحانه عن النقص والعيب وممائلة المخلوقات فيما هو من خصائصها، وهي توقيفية لا دخل للعقل فيها فلا يدخِل القيِاس فيها، والواجب نِحوها امور

الأول: أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه منها في الوحى المنزل.

الثاني: أن لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. الثاني: أن لا يسمى المخلوق بما هو خاص بالله تعالى منها: مثل: الله،

الرب، الرحمن، الصمد.

الرابع: أن لا ينفي عن الله تعالى اسم سمى به نفسه.

الخامس: أن يتعبد الله بالثناء عليه وسؤاله بها.

فائدة في الذات: الذات هي: حقيقة الشيء، أي ما يمكن تعيينه باسمه، ووصفه بما يدل عليه ويميزه عن غيره. ولا توجَّد ذات في الواقع إلا ولها أسم يدل عليها وصفة تميزها، فإن وجود ذات مجردة عن اسم او صفه امر مستحيل في الواقع، فكل شيء لا اسم له ولا وصف له فليس بموجود، وإن كان الَّذِهن قد يُفرض وجوده لِكُن ذلك إيس بشيء فإن العبرة بوجود الشيء في الأعيان لا فِي الأذهانِ ولله تعالى له ذات حَّقيقية ـ لا يعلم كيف هي ألا هو سبحانه ـ وله أسماء وأوصاف لآئقة به دالة على وجوده وكماله وتقرده في خصائصه، ولو لم يكن من صفاته إلا انه سبحانه موجود واجب الوجود الكفى ذلك دايلًا على آثبات أسمائه وصفاته فإن إثبات الذات يقتضي إثبات الأسماء والصفاتٍ، وما ليس له اسم ولا وصف فليس بموجود في الواقع قطعاً، فإنكار أسماء الله تعالى وصفاته إنكار لوجوده وذاته وهذا أعظم الإلحاد والمكابرة للمنقول والمعقول والحس والفطرة. ولذا تطلق

فائدة في الصفة: الصفة مصدر: وصفت الشيء أصفه وصفاً والصفات جمع صفة. وقد أتفق جمهور أهل السنة بل وعامة المسلمين على إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى حما قال تعالى ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ الآية. والأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة كلها مشتملة على صفات ثبوتية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته، ففي إثبات أسمائه سبحانه اثبات صفاته العليا، فإذا قيل إن الله بكل شيء عليم، وهو رحمن رحيم، وعلى كل شيء قدير، فالمعاني القائمة بالرب تعالى التي دل عليها هذا الكلام من الإلهية، والعلم، والرحمة، والقدرة هي صفات مقصودة وهي لائقة بجلال الله تعالى لا مثل له سبحانه فيها بل ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي

وبما وصفه به رسوله ﷺ (1) ؛

الأول: نقلهم لنصوص الأسماء والصفات وتلقيهم لها بالقبول حيث لم يثبت عن أحدٍ منهم ما يخالف ظاهرها.

الثاني: دعاؤهم الله تعالى بها ثناءً عليه وسؤالاً له بها عملاً بقوله تعالى ﴿

## وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِمَا ﴾ .

(1) فائدة في وصف النبي الله لربه: وصف النبي الله لابه تبارك وتعالى ينقسم الى أقسام: أحدها: وصفه له بالقول مثل قوله الله الله الذي في السَّمَاء الله ففيه

إثبات صفة العلو لله تعالى، وقوله «لا و مُقَلْب القُلُوبِ فَقيه إثبات تقليب القلوب و هو صفة فعل من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله و عظمته. الثاني: وصفه له بالفعل مثل إشارته في السماء يستشهد الله تعالى على إقرار أمته له بالبلاغ في قوله «اللهم الشهد» يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها = إلى الأرض فقي رفع إصبعه إلى السماء وصف لله تعالى بالعلو ينكتها على الأرض فقي رفع إصبعه إلى السماء وصف لله تعالى بالعلو

..... من غير تحريف (1) .....

الثالث: الجمع بين وصفه له بالقول والفعل حيث يذكر النبي الصفة بالقول ويؤكدها بالفعل مثال ذلك أنه وحين تلى قول الله عز وجل وإنّ

الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ فوضع إصبعه الإبهام على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه اليمنى وهذا منه وصنف لله تعالى بالسمع والبصر بالقول والفعل.

الرابع: وصف النبي إلى الربه بالإقرار مثل إقراره الجارية حين سألها «أيْن اللهُ قالتُ فِي السَّمَاء» فأقرها وقال لسيدها «أَعْنِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنة» ومثله إقراره إلى الحبر من اليهود حين جاءه وقال: «إنَّا نَجِدُ أَنَّ اللّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبُع» الحديث فضحك النبي التصديقاً لقوله وهذا إقرار للحبر على هذا الوصف تضمن إثبات صفة الأصابع لله تعالى.

(1) فائدة : في معنى التحريف : التحريف لغة هو : مصدر حَرّف الشيء يُحرّف تحريفا، وهو الميل بالشيء عن سمت اعتداله، واصطلاحاً: هو الميل بنصوص الأسماء والصفات ومعانيها عن الحق الثابت بتفسيرها بما يخالف ظاهر النصوص ومقتضى اللغة وما كان عليه السلف الصالح بغير دليل يجب الرجوع إليه، وهو أنواع منها":

1- تحريف الجهمية للفظ قوله تعالى ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ فغيروا إعراب لفظ الجلالة بالنصب بدلاً من الرفع الثابت لزعمهم أن الله لا يتكلم وقد طلبوا من أبي عمرو البصري أن يقرأ هذه الآية بالنصب فقال لهم هبوا أني قرأتها هكذا فما تقولون في قوله تعالى ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ فبهت

الجهمي.

البهمي.
2- وكذلك تحريفهم المعنى: كتحريفهم معنى الاستواء بالاستيلاء في قوله تعالى ﴿ ٱلرَّحَمِنُ عَلَى ٱلْعَرَشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ والمعنى الصحيح الثابت عن السلف الصالح أهل اللغة التي نزل بها القرآن لاستوى ـ هنا ـ علا وارتفع ـ وقد فسرته الجهمية با استولى ليعطلوا الله تعالى من الاستواء ـ أي العلو والارتفاع ـ على العرش الذي هو من صفات الأفعال اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته الدالة على علوه سبحانه فوق جميع مخلوقاته.

ولا تعطيل (1) ، .....

3- ومن تحريف المعاني قول الجهمية في قوله تعالى ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ أي

جاء أمره، لينكروا مجيء الرب تبارك وتعالى يوم القيامة مجيئاً حقيقياً لفصل القضاء، وهذا التفسير من هؤلاء الضلال للفظ والمعنى ميل عن الحق الثابت وهو من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته الذي شابهت به المعطلة ضلال اليهود والنصارى في تحريفهم للكلم عن مواضعه. فالتحريف ميل عن الحق الثابت وعدول إلى الباطل قصداً وأهل التحريف قائلون على الله بغير علم ومفترون على الله الكذب، ومضلون لمن اتبعهم عن الحق الذي هدى إليه القرآن العظيم.

(1) فائدة في معنى التعطيل: ألتعطيل لغة: التفريغ والإخلاء: مأخوذ من العَطلُ الله الذي هو الخلو والفراغ والترك قال تعالى ﴿ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾

ويقال جيد معطل أي خال من الزينة. والتعطيل في باب العقيدة يراد به إنكار الجهمية معاني ألفاظ نصوص الأسماء والصفات وإنكار قيامها بذات الرب ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال وتفسيرها بمعاني مخترعة وغايتهم منه نفي الصفات الربانية والأفعال الإلهية الاختيارية وإنكار قيامها كلها أو بعضها بذات الرب تبارك وتعالى. فهو تعطيل شه تعالى من وصفه وفعله يترتب عليهما تعطيله سبحانه من حقه ـ أي تعطيله سبحانه من حمال

= ونعوت عظمته وجلاله وجماله ودعائه والثناء عليه بما أثنى به على نفسه وجعله وسيلة لتحصيل ما عنده ـ والتعطيل أنواع:

أحدها: إنكار وجوده تعالى وخلقه الخلق ويسمى تعطيل المصنوع من صانعه والمخلوق من خالقه وهو مذهب الدهرية الملاحدة المنكرين لوجود الله تعالى وخلقه الخلق وتدبيره لهم.

ثانيها: تعطيل الله تعالَى من كماله بنفي أسمائه وصفاته أو بعضها أو نفي معانيها اللائقة بـالله تعـال وتفسيرها بالمجـاز وضــروب التحريف الباطـل وهو تعطيل الجهمية والمعتزلة وأضِرابهم من أهل الضلال.

تَّالَتُها: تعطيل الله تعالى من عبادته أي ترك ما يجب له تعالى بترك عبادته أو بالشرك به و هو تعطيل المشركين عباد الأصنام والأوثان والقبور.

وقد سمى المعطلة تعطيلهم الباطل «توحيداً أو تاويلاً، تزويراً الحق وتمويها على الخلق من عوام المسلمين ليغروهم بباطلهم ويفتنوهم في دينهم والله لا يصلح عمل المفسدين. ويرد على المعطلة [المنكرين لشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته المحرفين لنصوص الكلم عن موضعه بأنواع من التحريفات المخترعة] بوجوه من الرد:

...... ومن غير تكييف <sup>(1)</sup> .....

الأول: أن قولهم خلاف ظاهر النص والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل صحيح بمنع من ذلك.

الثاني : أن قولهم المخترع الذي فسروا به اللفظ لم يقل به أحد من السلف بل هو خلاف إجماع السلف.

الثالث : أنه ليس عليه دليل صحيح. الرابع : وهو في بعض الصفات مثل: تفسير هم الغضب بالانتقام فيرد عليهم بأن الله قد غاير بين الغضب والانتقام فقال: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا

منَّهُمْ ﴾ فجعل الانتقام نتيجة للغضب.

(1) فائدة : في معنى التكييف: التكييف لغة: تعيين كنه الشيء يقال: كَيُّفَ الشيء تكييفًا ـ أي افترض ـ له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صِفته وحالته. والتكييف اصطلاحاً: تعيين كنه صفات الله تعالى أي افتراض كيفيات لُلْصِفَات، وهو باطل وذلك لأمور:

الأول: كيفية صفات الله تعالى مما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه إذ الصفة تابعة للموصوف، فيستازم للعلم بكيفية الصفة العلم بكيفية الموصوف وقد قال تعالى ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ .

الثاني : كيف يمكن العلم بكيفية صفات الله - عز وجل - فإنه كما لا يعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى إلا هو فكذلك لا يعلِّم كيفية صفاته إلا هو، فيحذى في الصفات حذو الذات، والله تعالى إنما أخبرنا عن ذاته وصفاته في الجملة ولم يخبرنا عن الكيفيات فإن افتراض كيفيات للصفات - والشأن هذا \_ قول على الله بلا علم، وقد قال تعالى ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْءُولاً ﴾ وقال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ ﴾ الآية إلى قوله تعالى ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَامُونَ ﴾.

الثالث: إذا كان من المخلوقات من يعلم وجوده كالروح والعقل مثلاً ولا ً تعرف كيفيتها لأن النصوص والحس أثبتتها وأمسكت عن بيان كيفيتها فكيفية ذات الخالق وصفاته أعظم في الإثبات وانتفاء العلم بالكيفية والصفات ولذا قال السلف ـ رحمهم الله تعالى ـ في نصوص الأسماء والصفات «أمروها كما جاءت بلا كيف» أي أمنوا بنصوصها وبما دلت

ولا تمثيل <sup>(1)</sup> ، .....

(1) فائدة في معنى التمثيل: التمثيل لغة: مصدر مثل الشيء بالشيء أي سواه به من كل وجه.
ويراد به اصطلاحاً التسوية بين الله وخلقه فيما يجب، أو يجوز، أو يمتنع في حقه سبحانه، ونحو ذلك مما هو من شأنه سبحانه وهو باطل من وجوه الأول: أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص خلقه، أو يكون له مماثل في شيء من صفات كماله، وكذا يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من وصفه بوجه من الوجوه.
الثاني: نفي المثل عن الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة ومما أجمع عليه السلف من الأمة، ومما دل العقل السليم على انتفائه.
الثالث: أن القرآن والسنة قد تضمنا إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات بل جميع الكتب السماوية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه سبحانه أن يكون له مثيل. وقوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثِّلِهِ مَنَيَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ ﴾ صريح في نفي المماثلة ففيه أبلغ الرد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه.

إحداهما: أن تمثيل الخالق العظيم الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص نقص وعيب في حق الخالق. الثانية: أن المفاضلة بين الخالق والمخلوق نقص في حق الخالق فإن تفضيل شيء عظيم القدر على شيء لا يستحق أن يذكر معه، فضلاً عن أن يفاضل = بينه وبين نقص في حق المفضل كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصى لكن إذا ورد التفضيل في مقام التحدي صح التفضل على هذا الوجه كقوله تعالى ﴿ قُلَ

الرابع: أن تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه نقص في حقه سبحانه

# ....... بل يؤمنون بالله سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ وَهُوَ اللهُ وَهُوَ اللهُ مَنْ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (1) [الشورى: 11]؛ ....

فائدة : في الفرق بين التكييف والتمثيل : بين التكييف والتمثل فروق منها : أن التكييف ذكر الصفة عير مقيدة بمماثل، والتمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل كان يقول يد الله مثل يد كذا.

أن التكييف يُكُون في الصفة والهيئة، أما التمثيل فيكون في الصفة والهيئة

(1) فائدة: أجمع سلف الأمة وهم الصحابة رضوان الله عنهم والتابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم على ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة أن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة فوجب أن تكون صفاته سبحانه كذاته لا مثل له فيها فكما أن ذاته تعالى لا تماثل الذوات، فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل الصفات التي لخلقه فإن الصفة تتبع الموصوف فصفات الله تعالى تليق بذاته وعظمته وصفات المخلوقين مسبوقة بالعدم، وهي لائقة بحالهم فإن الاشتراك في بعض معنى الصفة لا يقتضي المماثلة من كل وجه وإذا أضيفت الصفة إلى موصوف فهم منها ما يليق بذلك الموصوف وإذا لم يلزم من إثبات الصفات لله تعالى مماثلة الخلق فأولى أن لا يلجأ إلى التعطيل والتحريف لأن الكل من القول على الله تعالى بغير علم وذلك كذب على الله تعالى وضلال عن سبيله وإضلال العباده عن هداه. في تلخص مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الأسماء والصفات بما يلى:

1- إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له نبيه فيما صح من سنته من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال وتنزيهه سبحانه عن صفات النقص والمثال فيجمعون بين الإثبات والتنزيه ويبرءون من التعطيل والتمثيل بل يقبلون النصوص ويثبتون ما دلت عليه من معنى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته ويفوضون العلم بالكيفية الى الله تعالى لأن الكيفيات مما استأثر الله بعلمه فهم يفوضون في الكيفيات لا في المعاني، وأما المفوضة من الخلف فهم يفوضون في معاني الصفات لا في الكيفيات ومذهبهم شر المذاهب لأن معناه أن الله تعبدنا بما لا نعلم معناه.

=

2- حمل النصوص على ظاهرها الذي يظهر من وضع اللفظ العربي ويحملونها على حقيقتها ولا يعطلونها من معانيها وحقائقها ولا يزيدون عليها ولا ينقصون منها كفعل المبطلين

3- رفض التأويل الذي اصطلح علية المتكلمون ـ الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به ـ فإن هذا التأويل هو التحريف وهو الطاغوت الذي يتبعه المتكلمون فيجعلون العقل أصلاً والنقل تابعاً فإذا ظهر تعارض بينهما ـ بزعمهم ـ فينبغي تأويل النص ـ النقل ـ ليتفق مع العقل، فالسلف الصالح يحتكمون إلى النصوص ولا يعارضونها بالمعقول فما علموه وفهموه قالوا به وما أشكل عليهم ردوه إلى عالمه. وأما الخلف فيحتكمون إلى العقول القاصرة والشبهات العارضة ويعرضون عن النصوص المعصومة.

4- تقديم النقل على العقل عند وجود ما ظاهره التعارض؛ لأن النقل الثابت معصوم، والعقل مظنة القصور فيقدم أهل السنة والجماعة الأدلة النقلية الثابتة على الأدلة العقلية إيماناً منهم أن الله تعالى أنزل كتابه لهداية عباده وأرسل رسوله لبيان ما نزل إليه من ربه فإن الوحي يغني عن غيره في هذا الباب ولا يغني غيره عنه فعندهم أن العقل تابع للنقل وأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح ومتى ما توهم أو تحقق تعارض بينهما دل = ذلك على قصور العقل عن إدراك ما صح به النقل. ولا يدرك حقيقة ذات الله تعالى إلا الله فعلم حقيقة ذاته وكيفيات صفاته أمر لا سبيل اليه لأحد من الخلق فالواجب الوقوف عند ما أخبر الله تعالى به رسوله على من ذلك قال تعالى ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ وقال من ذلك قال تعالى ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ وقال

تعالى ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

5- لا تدرك حقيقة الصفة كما لا تدرك حقيقة الذات فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات فكما أن ذات الله تعالى لا تدرك و لا يحاط بها علماً فكذلك صفاته، قال الله تعالى ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ .

6- عدم التفريق بين الكتاب والسنة ـ في باب الأسماء والصفات ـ كغيرها من أبواب العلم والدين ـ بل يأخذون بهما معاً فإن السنة وحي ثان من عند الله يتحقق به بيان القرآن وكمال التشريع من عند الله تعالى. قال تعالى ﴿ وَأُنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكِرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمٍ ﴾، وقال النبي ﴿ «ألا إنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » وهي تؤكد ما دل عليه القرآن فتكون مواطئة له وتأتي مفسرة للقرآن أو مخصصة له وتنفرد بأحكام ليس لها ذكر في القرآن وكذلك جاءت بأسماء وصفات ليست في القرآن.

..... فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته (1)، ولا يكيفون و لا بمثلون صفاته بصفات خلقه (2) ؛

7- الجمع بين تنزيه الله تعالى عن النقائص أو العيوب ومماثلة الخلق، وبين إثبات صفات الكمال، كما قال تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَيٌّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ وقال تعالى ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أُحَدُّ ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ وقال تعالى ﴿ قُلْمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لُّهُ مُكُفُوا أُحَدُّ ﴿ ﴾ فيدعى تعالى ويثنى عليه ويذكر بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصى ولهذا قال في بعض دعائه وتضرعه وثنائه على ربه «لا أُحْصِي تَنَاء عَلَيْكَ أَنْتَ كُمّا الْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» فيتنى على الله تعالى بصفات الكمال، ونعوت العظمة والجلال. والتنزه عن ا النقائض والعيوب والمثال، وعما هو من خصائص الخلق وإن كان فيهم وصف كمال؛ لنه نقص في حق ذِي العظمة والجمال والكبرياء والجلال. (1) فَأَنْدَة : فِي تعريف الإلحاد في الأسماء والصفات : الإلحاد لغة هو الميل والعدول عن الشيء ومنه سمّي اللحد في القبر لميله عن سمت الحفر إلى جهة القىلة واصطلاحاً: هو الميل عما يجب اعتقاده وعمله. وهو نوعان: الأول: الحاد في آيات الله تعالى الكونية أو الشرعية : أ - فالإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها لغير الله تعالى، أو اعتقاد أن لها شيئًا من التدبير مع الله تعالى، فتجعل شريكة له في ربوبيته ثم في الوهيِّته بصرف شيء من خالص حقه لها تقربًا إليها. ب- أما الإلحاد في الأيات الشرعية فهو تحريف معانيها، وتكذيب أخبار ها، ومخالفة أحكامها.

> وبمعانيها عن الحق الثابت لها ومنه: رد معاني نصوص الأسماء والصفات وإنكارها. إعتقاد أنها دالة على تمثيل الله بخلقه.

ان يسمى الله تعالى بما لم يسم بـه نفسـه كتسمية النصـاري لـه ابـاً، وتسمية الفلاسفة له «علة فاعلة بالطبع».

الثاني : إلَّاد في أسمائه تعالى وصفاته وهو الميل والعدول بها وبحقائقها

تسمية بعض مخلوقاته والمعبودات من دونه بأسماء مشتقه من بعض أسمائه كتسمية أهل الشرك لبعض أوثانهم «اللات» من الإله، «والعزى» من العزيز، «ومناة» من المنان.

(2) فائدة : فَيْ نَفِي المثل عن الله تعالى لكمال تفرده فيما ثبت له سبحانه من الصفات وأنواع الكمالات قال تعالى ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ

...... لأنه سبحانه لا سمي له (1) ، ولا كفؤ له، ولا ند له، ..... ...... ولا يُقاس بخلقه (2)؛ سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقه (1).

 (1) فائدة: في نفى السمى: قال تعالى ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴾ الاستفهام للإنكار بمعنى النفي، والمعنى لاسمي له؛ أي لا سمي له يساميه في أسمائه فإن أسماء الله تعالى كلما حسنى مطابقة لمسماها دالة على كامل معناها فإنها أسماء لذات عظيمة ودالة على صفات كريمة وأفعال جليلة حكيمة، وذلك ا من وجوه حسنها ولهذا قال تعالى ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُر سَمِيًّا ﴾، فتضمنت الآية

أحدُّهما : إثبات الاسم لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.

الثاني: نفّي أن يكون له سبحانه سمّي من خلقه فإنه تعالى لا سمى له من خلقة يساميه؛ لأنه تعالى لا نظير لله يستحق مثِل اسمه، فإنه لا يوجد ـ على التحقيق ـ موصوف يستحق اسمه وصفته لأنه تعالى.

أ - الرب المدبر الذي يجب الاعتراف بخلقه وملكه وتدبيره وغيرها من

ب- وهو تعالى الغنى إلكريم المتفضل بجليل النعم كبيرها وصغيرها، فلا تحصىي نعمه و لا تعدَّ ألاؤه.

ج- الإله الحق : المستحق للعبادة والتعظيم بحق من خلقه.

(2) فائدة: المقياس في اعتبار الكمال والنقص فيما يضاف إلى الله تعالى من الصفات ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق وُلَكُنَ باعْتَبَارِ الصُّفة من حَيْثُ هَي صُفَّةً؛ فكلُّ صَفَّةٌ كمال لَّا

(1) فائدة: يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمع فيه أوصاف أربعة:

1- العلم. 2- الصدق 3- حسن البيان 4- سلامة القصد. وهذه مجتمعه في خبر الله تعالى: فهو تعالى أعلم بنفسه وبخلقه، وأصدق قيلاً من خلقه، وأحسن حديثاً منهم، وبريد البيان والهدى لعباده، قال تعالى ﴿ قُلُ ءَأُنتُم أُعلَم أُمِ الله ﴾ وقال سبحانه ﴿ وَمَن أُصَدَقُ مِن الله قيلاً ﴾ وقال سبحانه ﴿ وَمَن أُصَدَقُ مِن الله قيلاً ﴾ وقال سبحانه ﴿ وَمَن أُصَدَق مِن الله قيلاً ﴾ وقال سبحانه ﴿ وَمَن أَصَدَق مِن الله قيلاً ﴾ وقال سبحانه و هو صدق مطابق للواقع و هو وقل عالم بنفسه و هو صدق مطابق للواقع و هو الناس ﴾ فخبر الله تعالى خبر عالم بنفسه و هو صدق مطابق الواقع و هو الكالم و عالم المعظيمة وأفعاله الحكيمة فيجب قبول ما أخبر الله به الكمن وأوصافه العظيمة وأفعاله الحكيمة فيجب قبول ما أخبر الله به عن نفسه و حمله على ظاهره و حقيقته و عدم صرفه عن ذلك إلا لدليل وأوصافه وأفعاله و غير ذلك مما شرع الله أن يتوسل إليه بذلك كله وأوصافه وأفعاله و غير ذلك مما شرع الله أن يتوسل إليه بذلك كله وصف الله به نفسه أو رأى فيما وصف الله به نفسه أو رأى فيما لخلقه وقال فيه ما لا علم له به أو اتهم النبي في علمه وخبره وبيانه و هداه لخلقه وقال فيه ما لا علم له به أو اتهم النبي في بلاغه وتبيينه فكذب على الله تعالى و رسوله في وأضل عباده فإن الخلق لا يحيطون بالله علما.

ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون (1) ، ولهذا قال: ﴿ سُبِّحَينَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿

...... وَسَلَنمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢

(1) **فائدة** : في تعليل صحة مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه سبحانه عن مماثلة مخلوقاته على وفق ما جاءت به نُصوص ٱلكَتَابُ والسنة وفهمة السلف الصالح وأهل آللسان الذين نزل بـه القران الكريم ونطق به الرسول الأمين ﷺ :

الأول: أنه تعالى كما أنه لا شريك له في ملكه ولا ند له في عبادته فلا

سمي له في أسمائه ولا كفء له في صفاته. الثاني: لا يجوز قياسه بخلقه قياسا بقتضي المساواة بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا أسمائه لأنه تعالى أجل وأعظم من أن يقاس بخلقه لأنه الْخَالَقُ الْمَالِكُ الْمُعْبُودِ وَمَا سُواهُ مُخْلُوقٌ مُمْلُوكُ مُرْبُوبٍ.

الثالث: ولأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلاً من خلقه وأحسن حديثًا منهم وقد أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفي عنه مماثلة المخلوقات فكيف يتقدم بين يديـه ويـرد خبـره ويفسـر بغيـر مراده مـع أنـه قـال الحـق وأخبـر بالصدق وبين للخلق و هدى من يريد الحق و هو تعالى ﴿ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ

#### يَهْدِي ٱلسَّبيلُ ﴾

= وهو «أصدق قيلا» و «أحسن حديثا» وقد أخبر خلقه عن نفسه مبيناً

لهم ما ينبغي في حقه. الرابع: أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أعلم الخلق بربهم لما جاءهم من الحق من ربهم وقد بينوا لاممهم ونصحوا لهم جهدهم فهم مصدقون من قبل الله صادقون فيما أخبروا بـه عن الله ناصحون لعبـاد الله هادون لهم إلى ما يرضى الله فلا يجوز التقدم بين أيديهم وتحريف، أو رد

ما جاءوا به من ربهم. الخامس: أن الذين قالوا في الله وفي صفاته بخلاف القرآن والسنة قالوا قولاً اخترعوه من عند أنفسهم أو تلقوه عن شياطينهم إتباعاً لأهوائهم أو قولاً اخترعوه من عند أنفسهم أو تلقوه عن شياطينهم إتباعاً لأهوائهم أو إفصاحاً عن جهلهم فهم رادون للقرآن المبين مخالفون للمرسلين قائلون على الله ما لا يعلمون فلا يقبل قولهم لانه قول باطل صادر عن مكابر او

جاهل

(1) فائدة : النفي الذي جاءت به النصوص في باب أسماء الله تعالى وصفاته يجمعه أمران :

الأول: نفي النقص أي أن الله تعالى منزه عن صفات النقص مطلقاً كنفي السنة، والنوم، والإعياء، واللغوب، ومنزه عن صفات الخلق التي هي من اختصاصهم وكمأل فيهم لكنها نقص في حق الله تعالى كنفي: أن يكون تعالى والداً، أو مولوداً، أو اتخذ صاحبة أو ولداً. ويراد من هذا النفي نفي النقص وإثبات كمال ضد تلك الصفات واستغناء الله تعالى عن الخلق والحاجات فذلك من إثبات أنواع الكمالات.

الثاني: نفي مماثلة أحد من الخلق له سبحانه وتعالى فيما يثبت له من صفات الكمال كنفي الشريك، والسمي، والمثل، والسند، والكفء ونحو ذلك. والله تعالى قد جمع فيما أخبر به عن نفسه في كتابه وسنة نبيه من الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، والأجمال في النفي، والتفصيل في النفي، والتفصيل في النفي،

الأثبات، وتقديم النفي على الإثبات وذلك لحكم: الأثبات الكمالات ونفي التعطيل ومماثلة الموادة والمحالات ونفي التعطيل ومماثلة الموادة الموادة المحالات المحلودة المحالات والمحلودة المحلودة المحلود

التانية أن تقديم النفي من باب التخلية والإثبات من باب التحلية

الثالثة: لأن الإجمال في النفي أبلغ في التنزيه والتفصيل في الإثبات أبلغ في الدلالة على تنوع وتعدد الكمالات.

(2) فأندة : لقد أرسل ألله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام بالأيات البينات والبراهين القاطعات:

أ - لِيعَرفوا أممهم بربهم تبارك وتعالى.

ب- ويدعوهم إلى أداء حقه

ج- وبينوا لهم تواب المؤمنين وعقاب العاصين وبذلك صاروا داعين مبلغين ومبشرين ومنذرين هداية بالكتاب وإيضاحاً للمحجة للصواب وإقامة للحجة وإزالة للمعذرة قال تعالى ﴿ لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأُنزَلْنَا

₹65

\_\_\_\_\_

..... وقد دخل في هذه <sup>(1)</sup> الجملة <sup>(2)</sup> .....

(1) فائدة : قوله: «وقد دخل في هذه الجملة، يعني الجمع بين النفي والإثبات فيما سمي الله ووصف به نفسه» فهنا أمران :

الأول: النفي ويراد به نفي ما يضّاد كمال الله تعالى من أنواع النقائص والعيوب، والشريك والند والسمى وأن يكون لله سبحانه مثل في شيء من صفاته أو حق من الحقوق الخاصة به فكل ما ينافي صفات الكمال أو فيه شراكة بين الله وأحد من خلقه في حق من حقوقه فإن الله تعالى منزه عنه. الثاني: الإثبات: أي إثبات صفات العظمة والكمال لله عز وجل وهو نو عان:

أ – إثبات المجملات كالكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق و . و ذاك

ب- إثبات المفصلات كإثبات علم الله تعالى وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك. فإن النفي المحض ليس بمدح ولا كمال إذ هو عدم وإنما يكون النفي مدحاً وكمالاً إذا تضمن إثبات كمال ضد المنفي فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء من حقه أو مماثلة له فإنما يراد منه إثبات ضده من الكمالات كنفي العبث لإثبات كمال الحكمة ونفي الشريك والنظير والند لإثبات كمال العظمة ونفي النسيان لإثبات كمال العلم. ونفي المثل لإثبات كمال الذات ونفي عزوب شيء عن علمه لإثبات كمال الإحاطة.

فَالله تعالى :

- موصوف بصفات الكمال الذي لا غاية فوقه.

· منزه عن النقص بكل وجّه وبكّل اعتبّار .

ويمتنع أن يكون له مثل في صفات كماله.

(2) فَانَّدة : من الفوائد المتعلقة بالإثبات والنفي في أسماء الله عز وجل وصفاته

. الأولى: كل ما أثبته الله عز وجل انفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة الكاملة فإنه كمال يحمد الله تعالى عليه، ويثنى به عليه؛ إذ = ليس فيما أثبته الله تعالى لنفسه نقص بوجه من الوجوه بل كله كمال ثابت لله تعالى على أكمل وجه.

الثانية: كل ما نفآه الله تعالى عن نفسه من صفات النقص وخصائص المخلوقين والأفعال التي لا تليق بربوبيته وإلهيته وكماله: كالولادة، والصاحبة والولد، والمثل فهو ممتنع في حق الله تعالى لوجوب كماله، وهذه الأمور نقص في حقه.

الثالثة: لا يكون النفي مدحاً إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد ـ لأن النفي المجرد ليس بشيء بل هو عدم ـ فما نفاه الله تعالى عن نفسه يراد منه

الرابعة: الغالب أن يرد النفي عاماً مجملاً وذلك لأنه أبلغ في التنزيه، لما يتضمنه النفي على هذا الوجه من الدلالة على الكمال المطلق ولهذا لا يرد النفي \_ غالباً \_ إلا على سبيل العموم كقوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ وَكُفُّوا أَحَدًا ﴾ وقوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْبَصِيرُ ﴾ أي في علمه وقدرته وعزته وغناه وأنواع كمالاته. الخامسة: قد يرد النفي مفصلاً - على سبيل الخصوص - لسبب يقتضي 1- تكذيب المدعين بأن الله تعالى متصف بتلك الصفة التي نفاها سبحانه عن نفسه لما فيها النقص كقوله تعالى ﴿ مَا ٱتُّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَيهٍ ﴾، «ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا» وقوله ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ

2- دفع توهم ثبوت ما لا يليق بجلال الله وعظمته مثل هذه الصفة التي نفاها الله تعالى عن نفسه كقوله تعالى ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾.

السادسة: لا يوجد في الصفات المنفية عن الله تعالى نفي مُجرد لسببين: الأول: أن النفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء فلا يتضمن مدحاً ولا

الثاني: قد يكون سبب النفي عدم القابلية كأن تقول الجدار لا يظلم أو لعجز الدائي. قد يدون مير . عن المنفي كقول الشاعر يذم قومه: قبيلـــة لا يغـــدرون بذمـــة

ولا يظلمون الناس حبة خردل

يعنى لعجز هم وضعفهم.

.... ما وصف الله به نفسه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القر آن <sup>(1)</sup> حيث يقول .....  $\stackrel{(3)}{=}$  أُحَدُ  $\stackrel{(3)}{=}$  أُحَدُ  $\stackrel{(3)}{=}$  ......

(1) فائدة : وجه كون سورة ﴿ قُلْ هُو آللهُ أُحَدُّ ﴾ تعدل ثلث القرآن أن القرآن

أشتمل على ثلاثة أنواع من العلم. الأول: الإخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني: تفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام والأوامر والنواهي وما يتعلق بذلك مما فيه بيان حق الله تعالى على عباده.

الثالث: ذكر الوعد والوعيد والجزاء في الدنيا والأخرى ومنه تفصيل وما أصاب من كذب الله وعصاه في الدنيا وما سيقع بهم في الآخرة وبيان ثواب المطيعين في العاجلة والآجلة.

وسورة ﴿ قُلْ هُو آللَّهُ أُحَدُّ ﴾ اشتملت على التوحيد وما يتضمن من الأسماء

والصفات والأفعال فهي في معنى ثلث القرآن.

 (2) فَائدة : لَفَظُ الْجَلَالَة «الله» علم على ذات الله تعالى فهو اسم للموجود واجب الوجود الرب الكامل خالق الخلق الإله الحقّ المعبود بالحقّ الذي يجب أن يوحد من المكلفين من الخلق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود المطلق لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهو أكبر أسماء الله وأجمعها وأعظمها والذي لم يتسمى به غيره ﴿ هَلَّ تَعْلَمُ

لَهُ, سَمِيًّا ﴾ أي لا تعلم من تسمى باسمه فلا أحد تسمى باسمه الذي هو الله. وإنما سمى إلها ـ كما قال القرطبي ـ «لأن الخلق يتألهون له ـ أي يذلون ويخضعون له بطلب حوائجهم - ويتضرعون إليه عند شدائدهم»، وقال ابن كثير «الله علم على ذات الرب تبارك تعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات» كما قال تعالى ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا

هُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الآيات. فهو سبحانه المعبود الحق بالحق المألوه المستحق أن يفرده بجميع أنواع العبادة لما اتصف به من صفات الكمال ونعوت العظمة الجلال.
(3) فائدة: أحد: أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله في ذات المدالة ا

فهو أحد لا ثائي له ولا نظير ولا ند، فأحد تأتي في الإثبات موصِوفًا بها الله عز وجل لتوحده بجميع الكمالات فلا يشاركه فيها مشارك؛ لأنه تعالى

## ..... ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (١) لَمْ يَلد وَلَمْ يُولَد ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل كُفُوًا أُحَدًا ﴾ .

وما وصف به نفسه في أعظم آية (2) في كتابه .....

فلفظ «أحد» لم يوصف بـه في الإثبات إلا الله وحده وإنما يستعمل في غيره بالنفي ومن هذا شأنه ـ تبارك وتعالى ـ فيجب على عباده أن يوحدوه اعتقاداً - وقصداً - وقولاً، وعملاً، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانيـة، ويفـردوه بـانواع العبـادة فيفزعـون إليـه بطلـب حـوائجهم = طاعاتهم ويخصوه بخوفهم ورجائهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم فلا يطلبوا الحاَّجة من غيره ولا يلتقتوا بشيء من حقَّه إلى أحد من خلقه كائنـًا

(1) الصمد: هو الكامل في علمه، وفي قدرته، وفي حكمته، وفي عزته، وفي سؤدده، وفي كل صفّاته. ويفسر بأنه الذي لا جوف له، وذَّلك يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه، ويفسر بمعنى المصمود له أي الذي تصمد له الخلائق أي تميل وتنتهي وترفع إليه حوانجها أي الذي يحتاج إليه كل أحد والسيست تغنى هيسو عسون ر... كل أحد. فهو الكامل في صفاته المستغنى عن مخلوقاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهو الغني بذاته عن كل ما سواه الكامل في كل ما يوصف به، الذي احتاج إلِيه من عداه، فهو المقصود الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حَاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له منَّ الكمال المطلق في ذاتُّه وأسمائه وصفاته وأفعاله

(2) فِأَندة: من وجوه عظمة آية الكرسي أنها تضمنت : أ - خمسة من أسماء الله الحسني هي: الله، الحي، القيوم، العلي، العظيم وإلى الحي ترجع جميع معاني صفات الذات وإلى القيوم ترجع جميع

ب- وتضمنت أيضاً ستاً وعشرين صفة منها: الألوهية وإنفراده بها، الحياة، القيومية، العلو، العظمة، انتفاء السنة، وانتفاء النوم، إثبات العندية وفيها رد على الحلولية، وإثبات الإذن، وعموم العلم، إثبات المشيئة، وكمال العظمة والقيومية، والقدرة، وكمال العلم والرحمة والحفظ، والعلو.

## ...... حيث يقول ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ (1) ٱلْقَيُّومُ ۚ (2) لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ .....

(1) فائدة : في قوله ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ألإله: هو الذي تألهه القلوب ـ أي تؤلهه ـ فتعبده بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء والإجلال والإعظام، فعبادة الله تعالى تتضمن أمرين:

الأول : كمال محبة الله تعالى وخوفه. الثاني : كمال الذل والانقياد له.

فإن المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير. والكمال في الذات والأسماء والصفات والأفعال هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق. فيفرد في إِلَّـهيته وعبادته. كما أنَّه متَّفرد في خلقه وملكه وتدبيره وكماله. والله تعالى

رسله عليهم الصلاة والسلام بذلك كما قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا أَنَاْ فَآعَبُدُونِ ﴾، وقال تعالى ﴿ وَإِلَنهُ كُرّ إِلَنهُ وَحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾. وتحقيق ذلك بأمور:

الأول: أن تخلو القلوب من محبة ورجاء ما سوى الله مكتفية بمبحته

سُبِحَانه وخوفه ورجائه. الثاني: أن لا تسأل غير الله ما لا يسأله إلا الله. الثالث: أن لا تستعين ولا تطلب المدد من غيره.

الرابع: أن لا تبتغي غير الله في كل ما يبتغي به وجه الله. (2) فائدة: الحي اسم من أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة له سبحانه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل والفطرة، وهو متضمن لإثبات صفة الحياة الكاملة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فحياته سبحانه وتعالى أزلية، المحمد المحلق على المحلم المحلوقين المحلوقين المحلوقين المحلوقين المحلوقين المحلوقين المحلوقين المحلوقين المحلوفين الله المحلوفين المحل

= كما أنه لا مثل له في ذاته وصفاته ولهذا أكد سبحانه كمال حياته في موضع أخر بقولـه ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ يعني لا يطرأ عليه الموت وهو انقطاع الحياة لأن حياته سبحانه حياة أزلية أبدية باقية فصُفة الحياة هي أجمع صفات الكمال الذاتية وأصلها فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. والقيوم متضمن كمال غناه ...... مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ آ إِلَّا بِإِذَّنِهِ آ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَلَّا بِإِذَّنِهِ آ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْنَ عِلْمِهِ آ إِلَا بِمَا شَآءً أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَوَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ آ إِلَا بِمَا شَآءً أَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(1) فائدة: الله تعالى قد أحاط بخلقه علماً وهم لا يحيطون به علماً، فلا يحيطون بشيء من علمه إلى بما شاء: أ — فلا يعلمون شيئاً عن الله تعالى عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أعلمهم إياه.

- ب- ولا يحيطون بشيء من معلومه - أي مما علمه - إلا بما شاء وكلا المعنيين صحيح.
وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة: فأعلمنا شيئاً من أسمائه وصفاته وأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وذلك كله قليل بالنسبة لعلمه قال الله تعالى ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلّا قليلاً ﴾ فما أستأثر الله بعلمه أكثر مما أطلع عليه خلقه، وأسماؤه تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل تفصيلاً وإن أدرك العقل شيئاً منها على وجه الإجمال وهكذا كيفيات الصفات مما استأثر الله بعلمه فلا يعلم الخلق من أسماء الله تعالى وكيفيات صفاته إلا ما علمهم الله إياه؛ فالواجب الوقوف مع النص وإخضاع العقل النقل ومن لم يفعل ذلك قال على الله بلا علم وافترى على الله الكذب وأضل عباد الله عن صراطه المستقيم ولذلك كان القول على الله تعالى وفي دينه أكبر الكبائر وأعظم المحرمات لأنه أصل الكبائر والضلالات وهي فروع عنه وآثار مترتبة عليه.

# ...... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا أَوَالَّا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا أَوَالْمَا اللَّهُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا أَوَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَعْلِيمُ ﴾ (1) .

(1) فائدة : العظيم والعظمة وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو من مدلول هذه الكلمة ﴿ ٱلْعَظِيمُ ﴾: أي أنه سبحانه عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم فلا يقدر مخلوق أن يثنى عليه كما ينبغي له ولا يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عباده. ومعاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان : محالية الكمال أكمله وأعظمه أحدهما : أنه موصوف بكل صفه كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه

أحدهما: أنه موصوف بكّل صفه كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة وفي الصحيح عن

 «إن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما عذبته» فلله تعالى الكبرياء والعظمة اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما سواه

الثاني من أنواع عظمته: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم إلله فيستحق جل جلاله من عباده.

أ - أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه ودعائه والتوسل إليه بما يحب من الوسائل وهو ما شرعه وسيلة لمرضاته وقيام الجوارح بشكره وعبوديته.

ب- ومن تعظیمه أن يتقى حق تقاته بآن يطاع فلا يعص ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر.

ج- ومن تعظيمه أن يعظم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال وذوات. قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتِمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَّوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾

، وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لُّهُ، عِندَ رَبِّهِ عَهُ.

د- ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه أو قدره فمن ضرورات الاعتقاد الحق معرفة إحاطة الله تعالى بالعالم، وعظمته سبحانه، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده سبحانه كخردلة في كف العبد قال تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ

### الجمع بين علوَّه وقر به وأز ليَّته وأبديَّته وقولـــه ســـبحانه ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ <sup>(1)</sup>وَٱلْاَحِرُ.وَٱلظَّنهرُ وَٱلْبَاطِنُ

.....(1) (2)

1- فالعلو دال على أنه الظاهر، وأنه لا شيء فوقه.

2- والعظمة الدالة على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى وهُوَ ٱلْعَلُّى ٱلْعَظِيمُ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَهُو ٱلْعَلُّى ٱلْكَبِيرُ ﴾ وقال سبحانه ﴿ فَأَيِّنَمَا تُوَلُّوا فَثُمُّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

(1) فائدة : الأول؛ والآخر من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يسمى بها غيره وفي تفسير النبي في «الأول» بالذي ليس قبله شيء، و «الآخر» بالذي ليس قبله شيء، و «الآخر» بالذي ليس بعده شيء و «الأخر» بالذي ليس بعده شيء ليدل على أن الله تعلى متصف بهذه الأوصاف على الإطلاق ففسر الإثبات بالنفي فجعل الصفة الثبوتية سلبية مع أن الصفات الثبوتية أكمل و أكثر و إنما جاء ذلك التفسير للدلالة على الأولية المطلقة المتالية والأخرية المطلقة وأنه تعالي

ور مريب المستور المستور المستور المستور المستورية والمستورية المستورية والمستورية والمس الأواخر، فأحاط سبحانه بالقبلَ والبَعْدُ:

1- فكل سابق انتهى إلى أوليته. 2- وكل آخر لاحق انتهى إلى آخريته. 3- وما من أول إلا والله قبله.

4- وَما منَ آخُر أَلا وَالله تعالى بعده. فالأول دال على دوامه وبقائه.

(2) فائدة

عطف أسماء الله الحسنى وصفاته العلا بعضها على بعض يحرف العطف الواو مثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ ونحوها له فوائد، منها:

1- بأكيد الاسم أو الوصف السابق لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلاً، والأصل ثابت مُؤكَّد.

 2- إفادة جمع الذات الإلهية العظيمة لتلك الأسماء الحسني والصفات العلا ولا يُلزم لذلك تعدد ألمسمى أو الموصوف بل ذلك دليل على تغاير الأسماء والصفات من حيث المعنى والمقتضى، وهذا يدل على تنوع الكمالات وتنزيه الله تعالى عن صفة النقص ومماثلة المخلوقات.

(1) فائدة : في الظاهر والباطن.

أسم خاص بالله تعالى فلا ينطبق على غيره، ولهذا لا يسمى به أحد سواه، وهو يدل على صفة العلو المطلق، ولهذا فسره النبي على بقوله «فليس فوقك شيء»، وكما أنه سبحانه العالي بذاته على خلقه فليس فوقه

شيء فقد ظهر على كلُّ شيء فكان فوقه فهو قاهر لكل شيء.

وكذلك الباطن : اسم خاص بالله تعالى فلا ينطبق على غيره فلا يسمى به أحد سواه، وهو يدل على القرب والمعية، ولإذا فسره النبي على بقوله «فليس دونك شيء» فقد بطن تعالى حتى كان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، فكل شيء في قبضته، وليس شيء في قبضة فهذا قرب الإحاطة العامة فأحاطت ظاهريته بكل ظاهرً ، وأحاطت باطنيته بكل باطن فأحاط تعالى بالظواهر والبواطق

1- فما من ظاهر إلا والله تعالى فوقه وليس فوقه تعالى شيء، فالظاهر علوه و عظمته

2- وما من باطن إلا والله تعالى دونه فليس دونه تعالى شيء. والباطن قربه ودنوه.

فكما أنه سبحانه

1- الأول في آخريته، والآخر في أوليته. 2- فهو تعالى الظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره. ولم يزل تعالى: أولاً، وأخراً، وظاهراً، وباطناً.

وذلك لأنه تعالى ليس كمثله شيء، له المثل الأعلى في السموات والأرض، فلا تضرب له الأمثال لأنه تعالى يعلم والناس لا يعلمون.

### ..... وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(1) [الحديد: 3].

(1) العلم: هو إدراك المعلومات على ما هي عليه إدراكاً جازماً وهو من الصفات الذاتية العظيمة التي اتفقت على إثباتها الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة فمن ذلك:

أسلاطه قبل المساعة على نفسه في نفسه في مقامات كثيرة. ومدح بها خواص خلقه وأنه تعالى فضلهم بها على غيرهم تفضيلاً، وختم بإثبات صفة العلم كثيراً من الآيات التي تشتمل على مهمات الأحكام وضمنها السياقات التي تشتمل توجيه العباد لمثوبته وحثهم على الإخلاص له لعلمه ببواطنهم وما أكنته سرائرهم، وإطلاعه على على الإخلاص له لعلمه بنياتهم ومقاصدهم، وعلى تخويف العباد من شؤم مخالفات أمره وتعدي حدوده؛ فالعلم من صفات الكمال العظيمة الدالة قبضته، فله سبحانه العلم الكامل التام من جميع الوجوه على ما يليق قبضته، فله سبحانه العلم الكامل التام من جميع الوجوه على ما يليق بجلاله. فهو تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء فاسمه سبحانه العليم والعلم صفته ومتعلقات علمه لا يحيطه بها إلا هو، قال تعالى التعليم والعلم صفته ومتعلقات علمه لا يحيطه بها إلا هو، قال تعالى المور الماضية والحاضرة والمستقبلة الظاهرة والباطنة فقد أحاط علمه الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة الظاهرة والباطنة فقد أحاط علمه بالضمائر وما أكنته السرائر ومن تمام علمه أنه في يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في ٱلْأَرْضِ بالضمائر وما أكنته السرائر ومن تمام علمه أنه في يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في ٱلْأَرْضِ بالضمائر وما أكنته السرائر ومن تمام علمه أنه في يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في ٱلْأَرْضِ بالضمائر وما أكنته السرائر ومن تمام علمه أنه في يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في ٱلْأَرْضِ

بالضمائر وما الانته السرائر ومن نمام علمه انه ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيها ۚ ﴾ وأنه تعالى المختص بعلم الغيب فعنده مفاتيح خزائنه وأنه تعالى أحاط علماً بالبر وباطن البحر وباطن الأرض وأحصى ورق الشجر، كما قال تعالى ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا يَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴿ وَا يَعْلَمُ مَا يَعْدُو مِن السفاي وما بينه ولا يعلم العلم العلوي والسفلي وما بينه ولا يخلو من علمه زمان ولا مكان ويعلم الغيب والشهادة؛ وهذا من صيغ العموم التي لم يدخلا تخصيص أبدا فيشمل عموم علمه تعالى: العموم التي لم يدخلا تخصيص أبدا فيشمل عموم علمه تعالى: 1- علمه بنفسه وما له من الصفات الكاملة والأفعال الجليلة.

2- علمه بأفعال عباده كلياتها وجزئياتها.

3- علمه تعالى بالمستحيل كقوله ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَاهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ ﴾.

4- علمه بالممكن أي بما لم يكن لو كان كيف يكون كقوله تعالى ﴿ لَوَّ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً ﴾ . فدل ذلك على إحاطة علم الله تعالى

بكل شيء وأنه لا يستثنى منه شيء.

ب- السُّنة الصحيحة فكل ما ثبت من نصوص السنة بشأن القدر فهو دليل على إثبات صفة العلم والنصوص في ذكر إحاطة علمه سبحانه وسعته وتفاصيل دقائق معلوماته ومتعلقاته كثيرة جداً لا يمكن حصرها فضلاً عن استقصاتها وأنه عليم عظيم كامل العلم من كل وجه فلم يسبقه جهل ولاً

يعقبه نسيان ولا يعتريه ذهول ولا نقص

قَالُواجِبُ الْإِيمَانَ بَعِلْمُ اللهُ تَعَالَى والاعتقاد بكماله وسعته وإحاطته والثناء عليه باسمه العليم ووصفه بالعلم العظيم والاعتقاد بسعة علمه وإحاطته وتنوع متعلقاته وأنه تعالى علم كل شيء مما تعلق بشأنه وشأن ملكه وَعِبَادَهُ وِأَنَّهُ لَيِسَ كَمِثْلُهِ شَيَّء فِي عَلَمَهُ فَهُو عَلَيْمٌ ذُو عَلَمْ تَامُ شَامِلُ لا

يُعتريه نقص ولا يلحقه قصور بوجه من الوجوه. و كن ومكان أو نفي وقد كفر من جحد علمه أو مثله بعلم البشر أو خصه بزمان ومكان أو نفي القدر أو قال إنه يخفي عليه شيء من أفعال البشر أو مثاقيل الذر فإنه القدر أو قال إنه يخفي عليه شيء من أفعال البشر أو مثاقيل الذر فإنه تعالى قد علم ما كان ومّا يكون ومّا سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويدخل في ذلك ما يتعلق بذاته وأفعاله وما يتعلِق بخلقه وأفعال عباده.

ج- وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة وأشتد نكير هم على من أنكر مَقْتَضَى اسْمُهُ العليم وما تَضُمُنهُ من إثبات صُفَّة العلمُ النِّي أَثبتُهَا الله تعالَى = = لنفسه وتمدح بها وأيدي وأعاد بشانها وأنها مِن أوسِع الصفات وأعظم الكمالات، وتبرِّؤوا ممن أنكر علم الله تعالى وأخبروا أنَّه لا يقبل الله منـهُ

صرفًا ولا عدلاً حتى يؤمن بذلك وإلا فإنه ضال هالك. د- والعقل دل على يبوت العلم لله تعالى ذلك الوصف العظيم الذي انتصب دليله في الأنفس والإفاق فإن أدلة علمه كثيرة منها:

\* بديع خلقه يدل على سعة علمه وعظمته.

" بديع حلقه يدل على سعه علمه و عصمته.

\* وتدبيره للملك يدل على عظمة علمه وحكمته.

\* وتعلميه عباده فإن معطي الشيء أحق بكماله.

فما أضل نفات العلم وما أكفرهم وما أهلك غلاة القدرية وما أشقاهم إذ أنكروا ما تواطأ على إثباته الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح ودلت عليه آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق. ولهذا اشتد نكير السلف الصالح من الصحابة والتابعين على القدرية النفاة - نفاة العلم - وردوا عليهم بوجوه من الرد:

1- فتبرؤا منهم.

إحاطة عِلمِه بجميع مخلوقاته ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا سَخَزُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ ﴾ [سبأ: 2]، ......

.......... ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَّقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَعْمِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتنبٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام: 59].

وقوله: ﴿ وَمَا تَحِمْلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فاطر: 11].

وقوله سبحانه: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلَّحِيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ (1) [الفرقان: 58].

<sup>2-</sup> أخبروهم أن الله تعالى لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلا ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ومن سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها.

الله تعالى بالأشياء قبل كونها. 3- قالوا لمخاصمي القدرية: ناظروهم بعلم الله القديم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا.

وقد انقرضَتُ هذهُ الطائفةُ لعظم ضلالها وبطلان مذهبها.

 <sup>(1)</sup> فائدة: في قوله تعالى ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ :

<sup>1-</sup> وجوب التوكل على الله في جميع الأمور وأنه من أعظم وأفضل أنواع العبادة التي أمر الله أن تخلص له.

<sup>2-</sup> الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله عز وجل وهو الشاهد من الآية.

## وقوله: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (1) [التحريم: 2]، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (1) التحريم: 2]، ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

3- تخصيص صفة الحياة ونفي الموت للدلالة على كمالها فإن الحي الذي له الحياة الدائمة الكاملة هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح بخلاف المخلوق الذي حياته ناقصة ومؤقتة فإنه إذا مات ضاع من يتوكل عليه. 4- وتعريف التوكل لغة: هو التفويض يقال وكلت أمري إلى فلان فوضته والتوكل شرعاً: هو تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتماداً بالقلب عليه وثقة به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بما شرعه الله تعالى وأباحه من أسباب تحصيل ذلك فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو من

(1) فائدة في صفة الحكمة: أجمع المسلون على وصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة فله سبحانه الحكمة الباهرة في خلقه وله الحكمة البالغة في شرعه وتفصيل حكمة الله تعالى في خلقه وأمره تعجز عن معرفة تفاصيلها عقول البشر، فليس للعباد أن يعلموا تفاصيل حكمة الله تعالى. بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام والدلائل على ذلك من الكتاب والسنة لا تحصى لكثرتها ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، ومن ذلك:

أ - النصوص المتضمنة لإثبات اسمه الحكم والحكيم، وأحكم الحاكمين المتضمنة إثبات صفة الحكمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ب- وما في خلقه وتدبيره وشرعه وجزائه من الإحكام فإنه أثر عن حطمته تبارك وتعالى.

ج- والأنها صفة كمال وخلوه سبحانه وتعالى منها نقص ينزه الله عز وجل عنه

قال أهل السنة: هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة فاسمه سبحانه: الحكيم فيه إثبات الحكمة. والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته وأنه خلق وقدر وأمر ونهى لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد وكذلك الإحكام الذي في خلقه دليل على علمه وحكمته.

الحمد وكذلك الإحكام الذي في خلقه دليل على علمه وحكمته. وحكمته سبحانه صفة ذاتية قائمة به كسائر صفاته من علمه وقدرته وسمعه وبصره وحكمته في خلقه وأمره نوعان:

أ - إحكام هذا الخلق وإيجآده في غاية الأحكام والإتقان.
 ب- صدوره لأجل غايات محمودة مطلوبة له سبحانه التي خلق لأجلها وأمر لأجلها.

## وقوله: ﴿ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (1) .....

= \* فالحكيم الذي له الحكم فهو الحكم والحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة وله الحكمة التامة في جميع أحكامه فيضع جميع الأمور مواضعها اللائقة بها وأحكامه تعالى أنواع:

أ - أحكام كونية قدرية فهو تعالى الذي أحكم خلقه وقدره في صورته المعينة ولغالة محمودة

ب- أحكام دينية وشرعية فهو سبحانه يحكم بين عباده بوحيه الديني الشرعي الذي أنزله على رسوله

ج- أحكّام جزّائية فيثيب المطيعين من فضله ويعاقب الكفار ومن شاء من العصاة بعدله في الدنيا والأخرة وينزل يوم القيامة فيقضي بين العباد مسائر الخاق

وقد أنكرت الجمهية والأشعرية وغيرهم من طوائف الضلال ثبوت هذه الصفة لله عز وجل وردوها بأنواع التأويلات الباطلة ومنها أن الحكمة نوع حاجة والله تعالى غنى عن الحاجة.

نوع حاجة والله تعالى غني عن الحاجة. ويرد عليهم بأن نفي الحكمة عن الله تعالى أمر خطير وذلك: ويرد عليهم بأن نفي الحكمة عن الله تعالى أمر خطير وذلك: أ - لأنه يتضمن نفي الإرادة والقدرة ولازم هذا نفي فعل الرب جل وعلا. ب- ولأن عدم الحكمة عبث ونقص يتنزه عنه الرب تبارك وتعالى. فإثبات الحكمة كمال يحمد عليه الله جل وعلا وهو واجب له كما قال تعالى ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

(1) فائدة: في اسم الله تعالى ﴿ ٱلْقَدِيرُ ﴾ قد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات اسم الله تعالى «القدير» وهو متضمن لصفة القدرة قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ وقال تعالى ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرً ﴾ وقال سال ساله وقال الله على الله على على الله على الله تعالى وقادرة صفته. فالقدرة من القدير ومعناه ذو القدرة، فالقدير اسمه تعالى والقدرة صفته. فالقدرة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يماثله فيها أحد من خلقه. والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز فالله تعالى قدير على كل شيء فلا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء لكمال فلامة تعالى قدرته وخلقه كما لا يخرج منها شيء عن علمه الأفعال والأعيان عن قدرته وخلقه كما لا يخرج منها شيء عن علمه ومشيئته، ولهذا ورد كثيراً أن يختم الله سبحانه آيات الخلق بوصف العلم والقدرة لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة فهو من أثر هما مسبوق بهما والقدرة لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة فهو من أثر هما مسبوق بهما

..... ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلَمًا ﴾ [الطلاق: 12]. وقول هُ وَ ٱلقُوَّةِ (1) ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذارايات: 58].

(1) فائدة: من أسمائه تعالى ﴿ ٱلرَّزَاقُ ﴾ فعال من أبنية المبالغة، ومعناه: الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها اليها «والرزْقُ» – بفتح الراء وإسكان الزاي - صفته سبحانه من صفات أفعاله و هو العطاء. والرزْقُ بكسر الزاي الحظ والنصيب مما يعطيه وينقسم الرزق إلى قسمين :

1- الرزق المطلق و هو ما يستمر نفعه في الدنيا والآخرة و هو رزق القلوب من العلم النافع والإيمان والعمل الصالح.
2- ورزق البدن و هو ما ينفع من الكسب.

﴾<sup>(2)</sup> [النساء: 58].

إثبات السَّمع والبَصر لله سُبحانه وقول --- هُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْيُ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]. وقول اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ - أَاللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

وماً من مخلوق إلا له رزقه وما من دابة إلا على الله رزقها فالحل والحرمة من جهة الكسب لا من جهة القسمة القدرية الكونية، لأن القسمة القدرية ترتيب المسببات على أسبابها.

(1) **فائدة**: من الأسماء الحسني الثابتة لله تعالى القوى ومن أوصافه العلى القوة قال تعالى ﴿ إِنَّ آللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ فمعنى القوي ـ من أسماء الله الحسنى - ذو القوة أي كامل القوة، والقوة وصف يتمكن بها الفاعل من الفعل من دون ضعف فالقوة وصف الله العظيم التي لا تنسب إليها قوة المخلوقات وإن عظمت. ومن الفروق بين القوة والقدرة:

1- القوة يقابلها الضعف ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ﴾ والقدرة يقابلها العجز.

2- القوة أعم من القدرة فكل قوي من ذي الشعور ـ أي الإحساس ـ قادر

وليس كُلُ قادر قوي. (2) فائدة: السمع والبصر من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته دلت على ثبوتها الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة الله

أ - فمن الآيات المحكمات قوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَّيٌّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ فالسميع، والبصير اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى كل واحد منهما يتضمن صفة ثبوتية لله تعالى فالسميع يتضمن صفة السمع والبصير يتضمن صفة البصر فمعنى السميع أنه سبحانه ذو سمع يليق بجلاله وعظمته يسمع به جميع المسموعات ومعنى البصير أنه سبحانه ذو بصر حقيقي لائق بجلاله وعظمته يبصر به جميع المبصرات. ب- وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة هُوَّالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْراً هَذِهِ الأَيْهُ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِلَى قُولُهِ تَعَالَى سَمِيعًا بَصِير قالَ ور أَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أَدُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ» وإنما وضع النبي وسَلَّم يضعُ رفعًا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير وضع الحقيقين المعلومين ففي هذا الهدي النبوي إشارة إلى حقيقة الصفة ونفي ما قد يتوهمه متوهم من إرادة خلاف ذلك وقد عاب سبحانه وتعالى على المشركين أنهو اتخذه إلى من دونه آلهة ناقصة ليس لها من صفات الإلهة المهدة المسلومة الله المن على اللهدة الهدة اللهدة المشركين أنهم اتُخذُوا من دونه الهة ناقصة ليس لها من صفات الإلهية شيء ومن ذلك أنها لا تسمع ولا تبصر كما قال تعالى عن إبراهيم خليله الطِّينَ أنه قال لأبيه ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا = لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ

شَيُّا ﴾ فدل على أن السمع والبصر من صفات الكمال التي تمدح الله تعالى . بها وأثنى بها على نفسه وعاب ألهة المشركين وتنقصها لفقدها لهذين الوصفين الكريمين من جملة ما فيها من النقائص والعيوب الدالة على بطلان الهيتها ونقصان عقول من اتخذها آلهة مع الله تعالى أو من دونه فدل على أن الإله الحق المعبود بالحق المنزه عن النقص والعيب ومماثلة الذات من الأدراد المعبود بالحق المنزة عن النقص والعيب ومماثلة المنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة من المن الخلق متصف بصفات الكمال التي منها السمع والبصر فوجب إثبات ذلك لله تعالى على ما يليق بجلاله وأنها من صفات كماله ونعوت عظمته وجلاله، وأن الله تعالى ليس معطالٍ منها ولا مماثلاً لأحد من خلقه فيها فإنه سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ اللَّهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ

وَٱلْأَرْضَ ﴾.

ج- وقد أجمع السلف على هذا المعنى ولم يخالف ذلك إلا من اتبع الهوى أو أخذ عمن قال على الله وفي دينه بغير هدى فالحمد لله على الهدى. والسميع من أسماء الله تعالى له معنيان :

الأول: سمع بمعنى الإجابة أي مجيب الدعوات كما قال تعالى ﴿ إِنَّ رَبِّي

لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ وهو من الصفات الفعلية.

الثانية: سمع بمعنى مدرك المسموع ـ أي الصوت ـ وهو أقسام: أ الثانية الله المعنى مدرك المسموع ـ أي الصوات كقوله تعالى ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ في قصنة المجادلة قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي حجرتي وإن بعض كلامها ليخفى علي والسمع بهذا المعنى من الصفات الذاتية. إثبات المَشيئة والإرادة لله سبحانه

وقوله: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ (1) لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴾ [الكهف: 39].

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: 253].

ب- سمع يراد به التأبيد والنصر وهو من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسببه قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسَّمَعُ وَأَرَىك ﴾.

ج- وسمع يراد به الوعيد والتهديد كقوله سبحانه ﴿ أُمْ تَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَخُوْلُهُم ۚ ﴾.

(1) فائدة: النصوص في الكتاب والسنة التي فيها إثبات مشيئة الله تعالى وإرادته لا تحصى لكثرتها. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة من سلف الأمة وأئمتها على إثبات مشيئة الله سبحانه وإرادته فكل شيء بمشيئة الله تعالى وإرادته فما شاء إلله كان وما لم يشأ لم يكن.

فإثبات مشيئة الله تعالى من سنن المؤمنين وإنكار ها من سنن الكفرة المشركين ومن سلك سبيلهم من المتكلمين لقول المؤمن ﴿ وَلَوَلَا إِذْ دَخَلْتَ

جُنّتكَ قُلّت مَا شَآءَ ٱللّهُ لا قُوّةً إِلّا بِٱللّهِ ﴾ قال ذلك حثاً للكافر على الإيمان بالله والإقرار بمشيئته فأهل الإسلام بل أهلل الملل السماوية ـ ما خلى المعطلة ومنهم القدرية المجوسية ـ يثبتون مشيئة الله تعالى العامة الشاملة وقد خالف الرسل كلهم من نفي مشيئة الله بالكلية ولم يثبت لله تعالى مشيئة ولا اختياراً كما هو قول طائفة من أهل الكلام المتبعين للفلاسفة الذين يقولون بجواز أن يكون في الوجود ما لا يشاؤه الله أو أن يشاء ما لا يكون. وهذا إلحاد وضلال لأن هؤلاء يز عمون أن الله تعالى شاء من الكافر الإيمان وأن الكافر شاء الكفر والعصيان فعلبت مشيئة الكافر مشيئة الكافر مشيئة الله فوقع الكفر والعصيان على الميشاؤة ولذم ذلك وصف الله تعالى بالعجز تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وقوله: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُّمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1]. وقوله: ﴿ فَمَن يُردِ (1) ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ مِ يَشْرَحْ .....

(1) فائدة: قال الله جل و علا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ وقال الله تعالى ﴿ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُردْ أَن يُضِلُّهُۥ يَجُعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّغَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ ﴾ وقوله تعالى ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم يَهِمَهُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾. ففي

الآيات الكريمات المحكمات وما جاء في معناها:

1- إثبات الارادة شه تعالى صفة لائقة بجلاله وعظمته وأنها شاملة للهداية والإضلال كونا وقدرا، والهداية دينا وشرعا من التحليل والتحريم لحكمة بالغة وأن الله تعالى لا اعتراض عليه في شيء من أمره وشأنه فله تعالى الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

2- أن الإرادة نُوعان : أ ــ إرادة كونية قدرية يكون بها تدبير الملك والخلق ـ وهي مرادفة للمشيئة - كما قال تعالى ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُبُّلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَعَها تَدْمِيرًا ، كما قال تعالى ﴿ وَلَكِئَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ وقوله ﴿ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ لَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنمِ ۗ وَمَن يُرد أَن يُضِلُّهُ و يَحِيُّعَلُّ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾.

ب- إرادة دينية شرعية متعلقة بما تعبد الله به العباد أن يدينوا له به ـ وهي مرادفة للمحبة والرضا - كقوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ وقوله ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

 فمن الفروق بين الإرادتين:
 1- الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها فهي من إرادة الكونيات كَخَلَق إبليس، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها كإرادة الطاعات.

# ........... صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَمِ (1) وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ وَ سَجِّعَلْ صَدْرَهُ وَ ضَدْرَهُ وَ ضَدْرَهُ وَ ضَدْرَهُ وَ ضَدْرَهُ وَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الأنعام: 125].

2- الإرادة الكونية متعلقة بما يريد الله أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له، والشرعية تتعلق بما يريد الله من العبد أن يفعله له.

3- الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والتكوين والشرعية متعلقة بالتحليل والتحريم.

والتحريم. 4- الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بها والشرعية قد يقع المراد وقد لا بقع.

- يعنى. 5- الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الدينية بمعنى المحبة.

6- المُراد بالكونية قد يكون محبوباً مُرضياً لله تعالى كخلق آدم وطاعة المطيع وقد لا يكون محبوباً لله تعالى كخلق إبليس ومعصية العاصي والمراد بالإرادة الشرعية لابد أن يكون محبوباً مرضياً لله تعالى.

أ - تجتمع الإرادتان في حق المطبع وتنفرد الكونية في حق العاصي. ب- من لم يفرق بين الإرادتين أخطأ في فهم النصوص وعارض بين الشرع والقدر فضل وأضل.

(1) فائدة الإرادة: هي صفة قائمة بالله تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه كالإيجاد والإعدام ودليلها قوله تعالى ﴿ إِنَّمَاۤ أُمَّرُهُۥ ٓ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَمُرُهُۥ ٓ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَمُرُهُ وَ إِنَّمَاۤ أُمَّرُهُ وَ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَمُ وَلَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾,والبرهان العقلي هو أن العقل حاكم أن الضدين بالنسبة إلى القدرة سواء فلابد من مخصص وإلا لزم ترجيح أحدهما بلا مرجح، وقد دل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة أن الإرادة في نصوص الوحي نوعان:

إثبات مَحبَّة الله ومودَّته لأوليائِه على ما يَلِيق بجلاله وقوله ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195]، ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9]، ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9]، ﴿ فَمَا ٱسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا هَلُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَقِيمِ ﴾ [البقرة: 7]، ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: 222].

وقوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: 31].

الأول: إرادة قدرية كونية وهي الشاملة لجميع الموجودات وترادفها المشيئة وهي المرادة في قوله تعالى ﴿ فَمَن يُردِ ٱللهُ أَن يَهْدِيَهُم ﴾.

الثاني: إرادة دينية شرعية ترادفها المحبة والرضا ودليلها قوله تعالى ﴿

#### يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلَّيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾.

لذًا فمن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بمعنى المحبة وأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، وأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة وأن الله تعالى قد يريد كوناً ما لا يحب شرعاً، وأن ما أراده الله شرعاً فهو محبوب له. وأن ما وقع من الطاعات فقد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية وما وقع من المعاصي فقد انفردت فيه الإرادة الكونية. فتجتمع الإرادتان فيما وقع من الخير، وفي حق المطيع، وتنفرد الكونية فيما وقع من الشر وفي العاصى.

### وقولــــه: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ٓ ﴾ (1) [المائدة: 54].

(1) فائدة : في إثبات صفة المحبة لله تعالى: قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهي محبة تليق بجلال الله تعالى كسائر الصفات وكذلك المودة وهي صدقة لله تعالى دل عليها اسمه الودود والود صفاء المحبة وخالصها. والحب مشتق من الملازمة والثبوت. فالمحب ملازم لذكر محبوبه متصف بحبه على الدوام، والله والبوات المسروة والود والحب والخلة حينما ورد النص وقد ثبت عالى يوصف بالإرادة والود والحب والخلة حينما ورد النص وقد ثبت عن النبي الله أنه قال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَّنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً » صفة من صفاته لأجل شفاعة المشنعين. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله لشبهة فاسدة وردوها وردوا بها صفة من صفات الله الثابية له فقالوا: إن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين ويرد عليه بأن المناسبة لفظ مجمل قد يراد به عدة معاني: منها القوالة والمناسبة والله سبحانه منزه عن ذلك ومنها المماثلة والله تعالى ليس كمثله شيء، ومنها الموافقة في معنى من المعاني. وضدها المخالفة والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله تعالى يواققونه في حب ما أمر به فيفعلون على الوجه الذي أمر ويحبونه ويوافقون في كراهية ما نهى عنه فيتركونيه وفيما يعطيه فيصبُونه ويشكّرونه ولذلك ينالون محبته ومثوبته فيما يثليهم به قيصدون عليها ملتمسين أجره ومثوبته فيحسنون وألله يحب المحسنين ويقسطون والله يحب المقسطين ويوترون والله وتسر يحب الوتر فهذه المناسبة حق وهي من صفات الكمال وهي من عبادة من جليل الاعمال مِن يحب صَفِأت الكمال ويثبت عليها أكمل ممن لا فرق عنده بينها وبين اضدِادها والذي يتصف بما يحبه الله فعلاً وتركأ هو حبيب الله والذين يعطلون الله تعالى من صفة المحبة.

المنكر ون للمحبة طائفتان

الأولى: الجهمية وهي أول من خالف في المحبة فتقول محبة الله لعباده ومحبة العباد لربهم وادلوا محبة الله لعباده بإحسانه إليهم، وحجتهم إياه بقاعدة وربما قوال هي إرادة الإحسان.

الثانية: الأشعرية عيرهم أثبتوا محبة العبد لربه، وأنكره محبة الله لعباده.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلهِ - صَفًّا كَأُنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ ﴾ [الصف: 4].

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: 14].

إثبات اتصافه بالرَّحمة والمغفرة سُبحانه

وقوله: ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (1) .....

(1) فائدة: في قوله تعالى ﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وأمثالها من الآيات التي فيها ذكر الرحمة إثبات اسم الله تعالى الرحمن وصفة الرحمة له سبحانه وهي صفة فعلية حقيقية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا

أ - فالرحمن دال على الصفة القائمة به والرحيم دال على فعله أي أنه

يرحم برحمته من يشاء من عباده. ب- ولقد أثنى الله سبحانه على نفسه بالرحمة في مواضع من كتابه كقوله تعالى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ ﴾ الآية وقوله سبحانه ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ وأخبر تعالى في معرض الثناء على صالح عباده عن ثنائهم عليه بالرحمة عليه وتوسلهم بها إليه قائلين ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلُّمًا ﴾ فقرن سبحانه رحمته بعلمه للدلالة على سعتها فكل شيء وصل إليه علمه تبارك وتعالى وأحاط به فرحمته سبحانه وسعته فإنه تعالى رُحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرحمته تعالى العامة في الدنيا عمت المسلم والكافر والبر والفاجر والناطق والبهيم لكن رجمته بالكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية محدودة وموقته فليست شيئًا بالنسبة لرحمة الله المؤمن التقي المرحوم دنيا وآخرة فإنهما كلاهما يشتركان في الرحمة في الرزق من طعام وشراب ولباس وسكن ومال وولد ونحو ذلك من متاع الدنيا لكن المؤمن يوفق لجلبها من حلها والتمتع بها في وجهها والاستعانة بها على طاعة ربه وشكر المنعم بها عليه وهو أيضاً مرحوم رحمة إيمانية من ج- ولقد أخبر النبي ﷺ أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأن رحمة الله تعالى الرحمة في أحاديث صحيحة كثيرة بهذا المعنى.

د- والعقل دل على الرحمة فإن وصول الخيرات إلى العباد وصرف البليات عنهم دليل ظاهر من أدلة الرحمة فإن دلالة النعم على الرحمة - أظهر من دلالة التخصيص على الإرادة - الذي يبالغ فيه المتكلمون - فإن إدراك النعم دلالة على الرحمة يستوي في العلم به الخاص والعام، أما دلالة التخصيص فلا يدركها إلا خواص أهل العلم.

هـ وقد أجمع السلف الصالح على إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.

قُلاً يعطل الله تعالى من صفة من صفات كماله ولا تفسر بغير ما يدل عليه ظاهر النص، ولا يمثل الله تعالى فيها بخلقه. فدل على اثبات صفة الرحمة لله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل أفترد هذه الأدلة القطعية الضرورية من أجل توهمات توهمها جاهل أو صاحب هوى أو متزندق ما قدر الله حق قدره لا في أسمائه وصفاته ولا في كلامه وآياته والرحمة صفة أزلية أبدية كاملة شاملة ولهذا جاءت في القرآن بصيغة أفعل التفضيل كقوله تعالى ﴿ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ للدلالة على سعة الرحمة التفضيل كقوله تعالى ﴿ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ للدلالة على سعة الرحمة

وشــــمولها وأن الله أرحــم مــن خلقـه بهــم انفسهم وبغيرهم منهم. فالرحمة لله تعالى اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر وجاء استعمالها في القرآن بالأمرين، والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان:

أ - نوع يضاف إليه سبحانه إضافة الصفة إلى موصفها وهو المراد هنا كقوله تعالى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيِّءً ﴾ وقوله هي «برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ».

ب- نوع يضاف إلي الله تعالى إضافة المخلوق إلى خالقه كالجنة كما في الحديث «قالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالِي لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ» وكما في الحديث «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ خَلقَ مِائةً رَحْمَةٍ».

فقد علم بالضرورة من كتب رب العالمين ودين المرسلين عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى متصف بالرحمة كسائر صفات عظمته على الوجه اللائق بجلاله وهي من صفات ذاته فهي صفته ونعته كقوله تعالى مخبراً عن نفسه ومثنياً بها عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وكقوله العزيز الرحيم وكقوله يقول الله تعالى «أنا الرحمن الرحم، وكقوله الحديث وقوله والراحمون الرحمة المنصوص وما جاء مثلها كلها في وصف ذات الله تعالى بالرحمة فدل على ثبوت الرحمة لله تعالى: ألا السمع وهو الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك.

ب- إجماع السلف: حيث لم ينقل عن واحد منهم ما يفيد التوقف في إثبات تلك الصفة فضلاً عن ردها وإنكارها.

ج- بل لم ينقل عن العرب وهم أهل اللسان توقفهم في ثبوت تلك الصفة لله تعالى فضلاً عن إنكارهم وردهم لها مع أنهم أحرص شيء على المعاد ضة

د- ودل على اتصاف الله تعالى بالرحمة العقل فإن كل ما يسوقه الله تعالى لعباده عن الخيرات وما يصرفه عنهم من الشرور والمصائب والبليات فهو من رحمته فكل النعم الحاصلة والنعم الواصلة للعباد من رحمته سبحانه وكل النقم المدفوعة عن الأولين والآخرين فمن آثار رحمته.

هُ- التخصيص: وهو من أكثر ما يستدل به أهل الكلام على الإرادة وهو خلق الأشياء على ما هي عليه فلم تكن شيئا واحداً فإنه من اقوى وأظهر شيء في الدلالة على الرحمة منه على الإرادة لأن دلالة سوق النعم ودفع النقم على الرحمة أظهر إذ يشترك في إدراك ذلك الخاص والعام ودلالة التخصيص على الإرادة لا يدركها إلا أهل العلم فدلت النصوص والعقل التخصيص على الإرادة لا يدركها إلا أهل العلم فدلت النصوص والعقل والواقع على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله الله وعظمته وهذا ما يدين به ويعتقده أهل السنة والجماعة عملاً بأنواع الأدلة الثابتة المثبتة لذلك إثباتاً قطعاً لا يمكن دفعة ولا صرفة فلا ينكر ذلك ولا يجحده الامكاير للحق أو فاقد للعقل ومن هذا وصفه فخلافه لا يعتد به قال يعالى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءً

﴾ فالرحمة صفة أزلية أيدية كاملة شاملة لائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإن الله تعالى وغظمته فإن الله تعالى وغظمته على وجوه متنوعة ليدل على ثبوت الصفة وكمالها وسعتها وشمولها واستمرارها.

## وَعِلُّمًا ﴾ [غافر: 7]، ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾.....

ز- فتارة ذكرها مقترنة بالألف واللام بالا من كقوله ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ آلرٌ حِيمُ ﴾.

و- وتارة ذكر ها بالصفة كقوله ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾.

ز- وتارة يذكرها بالفعل كقوله ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾.

ح- وتارة تأتي الإنسارة إليها بأفعال التفضيل كقوله ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ

آلرًا حِمِيرِ . ﴾ ويمثل هذه الوجه جاءت السنة الصحيحة المطهرة فدل ذلك على ثبوت الصفة وانتفاء المجاز فالرحمة صفة حقيقية قائمة به سبحانه والرّحمن دال على أنه برحم برحمته خلقه وأنها من الصفات الذاتية فمن حيث اتصافه سِبحانه أزلا وأبدا فهي ذاتية ومن حيث أجناسها وأنواع

المرحومين، وأوقات رحمته إياهم فهي صفة فعلية. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان أو إرادة الإنعام لأمور: أحداها: مخالفته لظاهر لفظ الرحمة في الكتاب والسنة.

ن مخالفته لإجماع السلف

الرابع: أن الإحسان أو إرادة الإنعام من آثار الرحمة وليسا حقيقتها.

الرابع. الم الإحسال أو إراده الإلغام من أثار الرحمة وليسا حقيقها.
وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى حسن وهو:
1- أنها جرت مجرى الإعلام فهي أوصاف يراد بها الثناء على الله.
والرحمن من أبنية المبالغة أي ذو الرحمة الواسعة القائمة به، والرحيم يدل على فعله سبحانه المتعدي إلى خلقه وأنه يرحم من يشاء برحمته.
2- في الجمع بين الصفتين فائدة هي الإنباء عن رحمة عاجلة وأجلة من أدارة قريمانة ألم عادلة وأجلة وأدارة المنادة المناد

3- أن الرّحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على

تُعَلَقيها بِالْمُرحُوم. 4- والأول للوصف أي دال على أن الرحمة صفة والثاني دال على الفعل أي أنه يرحم خلقه برحّته فالرحمن هو الموصوف بالرحّمة والرحيم هو

(1) فائدة في صفة الرحمة: كل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفَّة الغضب وأنه سبحانه لا يكون إلا رحيماً ورحمته من لوازم ذاته

(1) فائدة الكتابة: الكتابة المضافة إلى الله تعالى نوعان: الأول: كتابة قدرية كونية كقوله تعالى ﴿ كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ۚ ﴾ وقوله ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ وقوله ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّيلِحُونَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ عَنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّيلِحُونَ ﴾ فقد كتب الله على نفسه الرحمة تفضلا وإحساناً منه إلى خلقه من غير أن يكتبها أحد عليه. الثاني: كتابة شرعية أمرية كقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْحُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾، وقوله ﴿ وُكَتَبْنَا عَلَيْمَ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾.

(2) فائدة: لا يجوز الاستمرار على المعاصبي اعتماداً على رحمة الله تعالى وسعة عفوه لأمور:
الأول: أن الإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر لما في ذلك من الاستهانة بوعيد الله تعالى والأمن من مكره.
الثاني: أن الصغائر وسيلة إلى الكبائر فمن استمر عليها متهاوناً بعقوبتها فإنه لا يؤمن أن تجره إلى ما هو أكبر منها وهذا من شؤم احتقار الذنب، ومن أمارات النفاق لأن المؤمن يستعظم ذنبه لتعظيمه ربه، والمنافق يستخف بذنبه لنقص تعظيمه لربه.

## ذِكْر رضنى الله وغضبه وسَخَطِه وكراهِيته وأنه متَصبف بذلك

قوله: ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ﴾ (1) [المائدة: 119].

الثالث: أن المعاصبي بريد الكفر فالصغائر تجر الى الكبائر والكبائر تجر الى الكفر لما تحدثه من ران في القلب وقسوة وأن يبتلى المرء بأن يزين له سوء عمله.

لُه سوء عمله. الرابع: أن الله تعالى قد يعاقب العبد على المعصية خاصة مع التهاون بها مع العلم يعظم الذنب.

الخامس: أن الله تعالى كلما ذكر الرحمة ذكر بعدها العذاب كقوله تعالى ﴿

نَبِّعُ عِبَادِى آَنِ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ فقد حمع الله تعالى في عدة آيات بين الرحمة والعذاب حتى لا يتعلق المفرط بآيات الرحمة وينهمك في المعاصى ويستحسنها بل يكون راجياً خائفاً إذا قرأ آيات الرحمة رجاء وإذ قرأ آيات العذاب خاف فيكون خائفاً راجياً على الدوام ويكون الخوف والرجاء له بمنزلة جناحى الطائر.

(1) فائدة: الله تعالى موصف بصفة الرضا على من وجد منه مقتضى الرضا:

1- فيرضى عن العمل قال تعالى ﴿ وَإِن تَشَّكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ ﴾.

2- ويرضى عن العامل قال تعالى ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ﴾.

3- وقال ﴿ «إِنَّ اللَّهَ بَرْضَى لَكُمْ تَلاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ تَلاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ .

تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا» . فالرضا صفة من الصفات فالرضا صفة من صفات الله تعالى حقيقية متعلقة بمشيئة فهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتجددة لوقوعها بمشيئة الله تعالى وإرادته كسائر الصفات الفعلية وقد دل على ثبوت صفة الرضا لله تعالى ألكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل السالم من الهوى والبدعة.

= 1- فمن الكتاب قوله تعالى ﴿ رَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ ﴾.

2- ومن السنة قوله في قصة مجيء الملك للأبرص لأقرع والأعمى الحديث وفيه إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. 3- وأجمع السلف الصالح على إثبات الرضى الله تعالى في حيث لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة بهذا الشأن. 4- والعقل يثبت الرضا له تعالى استدلالاً عليه بإثابة الله تعالى للطائعين وحسن جزائهم في الدارين.

## وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ م جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ (1) ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، ﴾ [النساء: 93].

5- ولو لم يدل العقل على الرضا فإنه لا يمنعه. 6- ويكفي في إثباته دلالة القرآن والسنة وإجماع السلف. 7-

7- ثُمُّ أَنَّ الرَّضَى صفة فعل ومَّن كمال رُبوبيَّةُ اللهِ تعالى أن يكون فعالاً لِما يريدُ فَمَنْ كَمَالَ تَصِرِفُهُ أَنَّهُ تَعَالَى يَرضُى عَن أَقُوامَ لأَعِمَالُهُمُ الْمُوافَقَة للشرع ويسخط على أخرين لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع فمقتضى الرضا محبة المرضي عنه والإحسان إليه كما دلت عليه النصوص

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب ونحوه لأن ذلك: أ - مخالف لظاهر اللفظ.

ب- مخالف لإجماع السلف. ج- ليس عليه دليل. د- الثواب من مقتضياه وليس هو حقيقته.

فوجب الإيمان بصفة الرضا لله تعالى، وإثباتِها على الوجه اللائق بجلال الله تعالِيَ وعظمته وأنه لا يمثل بخلقه فيها أو يعطلُ منها.

وليعلم أنّ رّضِي الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يعطوا من النعيم ولهذا وعدهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة ويقول لهم في الجنة: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عيكم بعده أبداً، وبهذا يكمل النعيم جعلنا الله ممن يقال له ذلك بوجه الكريم قال تعالى ﴿ وَرِضُوانٌ مِّرَ لَا اللهِ

#### أَكُبُرُ ۗ ﴾.

وأما رضا العباد عن الله تعالى فأوله رضاهم بالإلهيته وعبادته وعملهم بطاعته وترك معصيته والاستغفار إليه من التقصير في حقه وخاتمته رضيي كل واحد منهم بمثوبته ومنزلته مهما كانت وسرورة بها واغتباطة بفضل الله تعالى عليه حتى يظن أنه لم يؤتى أحد مثل ما أوتى قال تعالى ﴿

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾.

(1) فائدة في صفة الغضب: صفة الغضب ثابتة لله جل وعلا بالأدلة القطعية -كسائر الصفات الإلهية ـ وهي من الصفات اللائقة بجلاله وعظمته التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فإن ذلك قد أثبته الله تعالى لنفسه وأتبنة له = رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضاً فإن الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر وعقوبته بعدل صفة كمال والرسل عليه الصلاة والسلام أجمعون كلهم جاؤا :

## وقول فَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسَّخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رَضَّوَانَهُو ﴾ (1) [محمد: 28]، ............ ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمۡ ﴾ (2) [الزخرف: 55].

1- إثبات الرضا لله تعالى في وقته وعلى من يستحقه لطاعته لله تعالى وشكره لنعمته.

2- باتبات الغضب لله تعالى في وقته وعلى من يستحقه لمخالفته أمره. وبذلك صاروا مبشرين ومنذرين وقامت حجة الله تعالى على المكلفين ببيان الفضل، والعدل من رب العالمين في ثوابه للعاملين.

(1) فَأَنْدَةً: في الصِفَاتِ الاختيارية:

\* كل ما يتعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب سبحانه فهو من الصفات الفعلية الاختيارية.

\* فمن أعظم الأصول النافعة دنيا وآخرة:
 1- أن يعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى بما نعت ـ أي وصف الله به نفسه ـ من الصفات الفعلية.

2- وأن الصفات الفعلية الاختيارية من صفات الكمال وأضدادها صفات التمال وأضدادها صفات

3- وأن القائلين بمنع قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله تعالى حجتهم داحضة وشبهتهم واهية فإن السلف يثبتون ما يقوم بذات الله سبحانه من الصفات والأفعال مطلقاً والنصوص الإلهية متظاهرة بإثبات إتصاف الرب تبارك وتعالى بالصفات والأفعال. وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة وفهمهما بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وعلم ما كان عليه السلف الصالح قاطبة من العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدي.

(2) فائدة : الأسف يطلق على معنين : الأول: شدة الغضب والسخط وهو المراد بقوله تعالى أي أغضبونا أشد الغضب عاقبناهم فالله تعالى يوصف بالأسف على هذا الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته وليس كمثله شيء في ذلك، كما أنه تعالى لا مثل له في جميع تعوته وصفاته.

الثاني: شدة الحزن كما قال تعالى عن يعقوب السلام ﴿ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عُلَىٰ عُلَىٰ عُلَىٰ عُلَىٰ عُلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

وقوله: ﴿ وَلَكِن كُرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة: 46].

وقوله: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: 2].

ذكر مَجيء الله لفَضل القَضاء بين عِبَاده على ما يَليق بجلاله

وقوله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتِ عَالَمُ وَقُطِى ٱلْأَمْرُ ۚ ﴾ [البقرة: 210]، ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: 158]، ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ أُو يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: 158]، ﴿ كَلّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُكًا وَكَا قَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا هَ ﴾ (1)

<sup>(1)</sup> فائدة في الإتيان والمجيء: دلت على المجيء والإتيان لله تعالى الآيات المباركات المحكمات الدالة على مجيئة سبحانه يوم القيامة والاحاديث المتواترة عن النبي ألمثبتة مجيء الرب تعالى يوم القيامة وإتيانه أهل الجنة في الآخرة في مثل يوم الجمعة وقد حكى الدرامي رحمه الله تعالى اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه سبحانه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء ولم يشكوا في ذلك وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله تعالى هو إتيان الله بنفسه يوم القيامة لا إتيان غيره. فالإتيان والمجيء من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى عن ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل بأحد من خلقه ولا تعطيل له سبحانه من صفات كماله وقد أخبر سبحانه أن مجيئه وإتيانه إنما يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وقد فرق سبحانه في قوله في من أن ينظرون إلا أن تأتيهم المكيمة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض أيتيان ملائكته وإتيان بعض آياته بالعطف بالواو والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن يوم وقته إتيان حقيقي لائق بجلاله وعظمته فقسم تعالى ونوع ومع اتيانه في وقته إتيان حقيقي لائق بجلاله وعظمته فقسم تعالى ونوع ومع هذا التقسيم يمنع أن يكون القسمان واحداً فيمنع حمل مثل هذا اللفظ على فذا اللفظ على

إثبات الوَجْه لله سُبحانه وقول وَيَبَقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَيَبَقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ وَ ﴾ [القصص: 27]، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ وَ ﴾ [القصص: 88].

(1) فِائدة في صفة الوجه :

أ – الوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه وإذا أضيف الوجه إلى الله تعالى فهو من الصفات الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله الدالة على عظمته وكماله. ب- وقد ورد الوجه في القرآن مضافاً إلى الذات الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالى ﴿ وَيَبّقَىٰ وَجّهُ رَبّكَ ذُو ٱلجُللِ الدالة على المحه وأن الوجه في الوجه في الحلال والاكداد من صفات الوجه وأن الوجه في المحلة وأن الوجه وأن

وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ فدل على أن الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى موصوفها.

فالوجه الله تعالى من الصفات الذاتية الخبرية كالسمع والبصر واليد ونحوها من صفات الذات فالواجب على العباد:

1- قُبُول النصوص الواردة بتلك الصفة ومعرفة معناها باللسان الذي نزل به القرآن ونطق به الرسول ﷺ وفهمه الصحابة ﴿ والتسليم لها.

= والجماعة يؤمنون أن لله تعالى وجها حقيقياً لائقاً بجلال الله تعالى وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه.

 د- أما الجهمية وأضرابهم من المعطلة نفات الصفات المخالفين للقرآن والسنة وإجماع الصحابة فنفوا صفة الوجه عن الله تعالى وكل ذلك تحريف للنصوص وتأويل باطل مردود من وجوه: أدن الله تعالى قد أضاف الوجه إلى الذات المعظمة المقدسة وأضاف النعت إلى الذات في قوله سبحانه ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجُلُلُ وَالْإِكْرَامِ فَتَبَعَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجُلُلُ وَالْإِكْرَامِ فَتَبَعَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ وَأَن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. والثاني: أنه جاء عطف الوجه على الذات في قوله ولا هرأعُودُ بالله العظيم وبوجهه الكريم» والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن الوجه ليس هو الذات وإنما هو صفه من صفاتها.

الثالث: وكذلك تفسير الوجه في قولمه تعالى ﴿ كُلُّ شَيَّءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُۥ ٓ

﴾ بأنه الثواب مردود لمخالفته ظاهر النص وإجماع السلف.

الرابع: أن كل ما فسر به المعطلة الوجه من الثواب والجهة ونحو ذلك فهو تفسير للصفة بأشياء مخلوقة قابلة للوجود والعدم وذلك من أبطل الباطل الذي يدركه كل عاقل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. الخامس: استعادة النبي بي بوجه الله تعالى في قوله «أعُودُ باللهِ العظيم وبوجهه الكريم» تدل على أن الوجه صفة يوصف بها الله تعالى لا خلقا من خلقه فإنه لا يستعاذ بالمخلوق إذ الاستعادة بالمخلوق شرك بالله تعالى. فدلت النصوص وإجماع السلف على أن كل ما جاء من لفظ الوجه مضافا الى الله تعالى فإنه يراد به وجه الله الذي هو صفة من صفاته حتى قوله تعالى.

﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللّهِ ﴿ فَاي جهة توجهون إليها فقم وجه الله تعالى فإنه محيط بكل شيء كيف لا وقد قال ﴿ ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصلّي فَلا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلّى »وهكذا قوله تعالى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُم ۚ ﴾ أي إلا ذاته المتصفة بالوجه ووجه الله تعالى لا يمكن الإحاطة به وصفاً ولا تصوراً بل كل شيء يفرضه الذهن فإنه يمكن الإحاطة به وصفاً ولا تصوراً بل كل شيء يفرضه الذهن فإنه

إثبات اليدين لله تعالى وقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۗ ﴾(1) [ص: 75]، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللهِ مَغْلُولَة ۚ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ مَا يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءً ۚ ﴾ [المائدة: 64].

(1) فائدة: جاءت نصوص الكتاب الصريحة والسنة الصحيحة على إثبات صفة اليدين لله تعالى ﴿ بَلَّ يَدَاهُ

#### مَبِّسُوطَتَان ﴾

وقوله ﴿ رَيَمِينُ اللّهِ مَلَاى لا يَغِيضُهَا نَفَقَهُ سَحَّاءُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ » وقال ﴿ حَرَّانُنِ الله ملأي ويداه سحاء الليل والنهار » وقوله ﴿ مخبراً عن ربّه «وَكِلْنَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينُ مُبَارَكَهُ » وقد جاء ذكر اليد صَّفة لله تعالى في القرآن والسنة على ثلاث صيغ:

الأولى: الإفراد كقوله تعالى ﴿ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِهِم ۚ ﴾ وإخباره ﴿ أَن الله كتب التوراة بيده، والإفراد لا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف يغيد العموم ففي الإفراد الدلالة على الجنس. وهو هنا جنس اليد صفة لله تعالى.

الثانية: التثنية كقوله تعالى ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۗ ﴾ وقوله تعالى ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ وقوله ﷺ «خزائن الله ملأى ويداه سحاء الليل والنهار » الخ. فأفاد ذلك العدد أي أن لله تعالى يدين اثنين وعلى ذلك أجمع أهل السنة.

الثالثة: الجمع كقوله تعالى ﴿ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيِّدِينَآ ﴾ وأقل الجمع اثنتان فلا تدل على أكثر من اثنين فلا يراد بالجمع هنا حقيقة الجمع وإنما براد به التعظيم لأن الله تعالى جمع اليد وأضافها إلى ضمير الجمع ولو أريد به حقيقة الجمع فإن أقل الجمع النان وعلى ذلك أجمع السلف فتحصل من نِصُوصُ الكَتَابُ والسنة في آليدين مما سبّق ذكره وما جاء بمعناهٍ ما يلي . 1- إن لله تعالى يدين إثنتين حقيقتين لائقتين بجلالة وعظمته وأنهما صفة كمالُ لا نقص قيها بوجه من الوجوه.

2- أن الله تعالى يفعل بيده : أ — فبهما يخلق كما خلق ادم بيده.

ب- وبهما يقبض السموات ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، .

ج- وبهما يأخذ «بِأَخِذِ الصِدقة بيمينه». د- وبهما ينفق «بِيدُ اللهِ مِلائِي لا تَغِيضِهُما نَفِقةٌ سِحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

هـ وبهما كتب التوراة كما كتب سبحانه التوراة بيده.

3- أنهما يدان حقيقتان لا يعلم كيفيتهما إلا الله تعالى فلا يجوز تفسيرها بالمجاز ولا بما يخالف ما دل عليه ظاهر القرآن.

4- وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر النبي بله عن ربه ومن ذلك ما ثبت بالإيات الصرحية والأحاديث الصحيحة وأجمع عليه السلف الصالح من إثبات صفة اليدين لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته

5- وجوب البراءة من غلو الممثلة الذي مثلوا الله تعالى بخلقه فسووا أرسين الخالقين بالمخلوقين والمكيفة المفترضين بعقولهم كيفيات صفات

6- البراءة من تحريف المعطلة الذين عطلوا الله تعالى من صفة اليدين فردوا النصوص الصريحة بالشبهات العارضة وحرفوا الكلم عن مواضعه فقد أولت الجهمية والمعتزلة والأشعرية اليد المثبتة لله تعالى صفة لائقة بجلاله بالنعمة أو القدرة مجازاً لأن العرب تقول: له عندي يد يجزيه الله بها أي له على فضل ونعمة وهذا تحريف مردود من وجوة: الأول: أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز مخالفة للأصل إلا بدليل يجب

الرجوع إليه

أنَّ ذلُّك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذا

الثالث: أنه خلاف ما فسرها به السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة بمراد الله تعالى ومراد رسوله ﷺ حيث لم يثبت عنهم حرف واحد خلاف

الظاهر. -الرابع: أنه لا يوجد دليل ثابت يصرف الظاهر عن حقيقته. الرابع: أنه لا يوجد دليل ثابت يصرف الظاهر عن حقيقته. الخامس: ما وردِ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تعالى لم يخلق بيده إلاَّ ثَلاثًا: ۚ خَلَقَ آدَم بيده، وغرس جَنَّة عَدة بيده، وكتب التورآة بيده.

#### إثبات العينين لله تعالى وقوله: ﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ ﴾ [الطور: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أُلُوَ حِ وَدُسُرٍ ﴿ تَجَّرِى بِأَعْيُنِنَا **•**[48]

جَزَآءً.....

وما ثبت في محاجة موسى ﴿ لآدم أنه قال أنت الذي خلقك الله بيده .. إلخ فهل يصح في نقل صحيح أو عقل صريح أن الله تعالى لم يخلق بنعمته أو قدرته إلا ثلاثاً إذا فسرت بهما اليد في هذا النص وأمثاله. السادسُ: أن الله تعالى خص آدم وفضله على إبليس بأن خلقه بيده فلو كانت اليد بمعنى القدرة أو النعمة لم يكن الآدم تفضيل أو تخصيص دون غيره فإن جميع المخلوقات إنما خلقت بقدرته

السَّابع: أَنه لا يصح استعمالُ المجاز بلفظ التثنية فلا يستعمل إلا مفرداً أو

الثَّامنَ: اقتران لفظ الطِّي والقبض والإمساك باليد فيه أظهر الدلالة على أن المر اد حقيقة اليد لا اليد المجازية

(1) فائدة: دل القرآن العظيم على إثبات العين صفة لله تعالى لائقة بجلاله وعظمته. قال الله تعالى ﴿ يَجِّرِي بِأُعْيُنِنَا ﴾ وكذلك السنة الصحيحة فقد قال

﴿إِذَا قَامِ العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن» وقال على ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لُّـيُسَ بِـأَعُورَ)» وهمَّا عينـان حقيقتـان لأنقتـان بجـلاَّل الله وعظَّمتـهُ فوجَّـب إِنَّبَاتِهِمَا لهُ تَعَالَى من غير تمثيل، فهما مِن الصفات الذاتية الَّتِي لا تنفكُ عن الله. وما جاء في النصوص من إفراد العين فيراد به إثبات الجنس والتثنية يراد بهما العدد وأنهما عينان إثنتان والجمع من أجل التعظيم وأقل الجمع إثّتان. ولا يجوز تفسير العينين بالعلم ولا بالرؤية مع نفي الصفة وذلك لأمور منها

1- مُخالفته لظاهر النصوص. 2- مخالفته لإجماع السلف على إثبات العين.

3- لا دليل عليه.

4- أما تفسير بعض السلف لقوله تعالى ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي بمرأى منا

فِجوابِه:

أ - أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى صفة العين.

ب- أنه تفسير باللازم مع إثّبات الصفة.

..... لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ ﴾ [القمر: 13، 14]، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيِّني ﴾ [طه: 39].

إثبات السَّمْع والبَصر لله سبحانه وقوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ

إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [المجادلة: 1]، وقوله: ﴿ لَّقَدُّ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُّ أُغْنِيَآءُ ﴾ [آل عمران: 181]، وقوله: ﴿ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَكَخُولِهُم مَّ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخروف: 80]، ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: 46]، ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ ٢٤ ﴾ [العلق: 14]، ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ١ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء: 218-220]، ﴿ وَقُل آعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: 105].

إثبات المَكْر والكَيْد لله تعالى على على ما يَليق به وقوله: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱللَّحَالِ ﴾ [الرعد: 13]. وقوله: ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: 54]، وقوله ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرًا وَمَكَرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَشْعُرُونَ ﴾

وقول فَ فَ اللَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

[الطارق: 15، 16].

وصُف الله بالعَفْو والمَغْفِرة والرَّحمة والرَّحمة والعُزَّة والقُدْرة

(1) فائدة في المحال، والمكر، والكيد: هذه الصفات من صفات الله تعالى الفعلية التي لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون مدحاً في حال، وذماً في حال، فلا يوصف الله تعالى بها إلا حين تكون مدحاً وهو فيما إذا كان في مقابلة فعل أعدائه.

1- فشدة المحال معنّاها أنه تعالى شديد الأخذ بالعقوبة لأعدائه، أي شدة المكر بهم مأخوذ من الحيلة وهي أن يحتال بخصمه حتى يوقعه فيما يكره. 2- والمكر، والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم فيما يكره من حيث لا يشعر.

فقد تضمنت النصوص الصريحة من القرآن والسنة الصحيحة إثبات صفات المكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية وغيرها من صفات الأفعال الاختيارية فتثبت شه تعالى على النحو الذي جاءت به مع مراعاة

الأول: أن الله تعالى لم يصف نفسه بها مطلقاً وإنما وصف بها نفسه في مقابلة من فعل ذلك متجرءاً عليه سبحانه مؤذياً بها لأوليائه على وجه الجزاء فهو تعالى يفعل ذلك مع من يستحقه وهذا محمود في حقه. فهو سبحانه يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه وحكمة.

الثاني: وإذا كآن لا يجوز إطلاق أفعالها علّى الله مطلقاً ولا يجوز أن يشتق له منها اسماً لأن ذلك لا يدل على المدح مطلقاً والأسماء تدل على الكمال المطلق.



وقوله: ﴿ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أُو تَخَفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُواْ (1) وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلْكَ عَفُواْ (1) وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا عَفُواً (2) ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ أُواللَّهُ غَفُورٌ (2) رَّحِيمٌ ﴾ [النور: 22].

(1) فائدة: العفو من أسماء الله تعالى الذي له العفو الشامل الذي يقتضى مغفرة ما صدر من العصاة من الذنوب خصوصاً إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة والعفو صفته فلولا عفوه تعالى ما ترك على ظهرها من دابة وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده ويحب منهم أن يسعوا في الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه، ومن كمال عفوه أن المسرفين إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير وكبير وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر فجعل تبارك وتعالى هذه الأعمال الصالحة أسباباً لعفوه عن ذنوب عباده.

(2) فائدة: من أسمائه سبحانه الغفور ومعناه ذو المغفرة، والمغفرة ـ صفته ـ ومما يشاركهما في المعنى من أسمائه تعالى «الستير» فكلها دالـة على الستر ووقاية شر الذنوب، فالغفور سبحانه هو الساتر للذنب الماحي لـه وإذا غفر الله الذنب زالت عقوبته فتفسير الغفار بالستار تقصير في معنى الغفر فإن المغفرة = معناها وقاية شر الذنوب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقبه عليه وأما مجرد ستره فلا يكفى لأنه قد يستره ويعاقبه عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً لم يغفر له وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. فإنه ما من ذنب إلا وله عقوبة شرعية أو قدرية فإن لم يغفر للعبد كان عرضة لعقوبة ذنبه وإن ستره الله في الدنيا كان عرضة لعقوبته في الْإِخْرِةِ لقوله ﷺ «وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إلى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ وَإِنْ شَاءً غُفَرَ لَهُ» فلا يسلم العبد من عقوبة ذنبه إلا بالمغفرة ولذا قال تعالى عن نفسه ﴿ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فقرن الله تعالى بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنوب، وفي الرحمة حصول المطلوب والله تعالى غفور أي كثير المغفرة على الدوام و هو سبحانه رحيم أي كثير الرحمة وكثرة فمن رحمهم رحمن.

وقول ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ مَلِلْمُ أَمْوِينَ ﴾ (1) [المنافقون: 8]، وقوله عن إبليس: ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: 82].

إثبات الاسم لله ونَفي المِثل عنه

وقوله: ﴿ تَبَرَكَ (2) أَسُّمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ .....

(1) فائدة: صفة العزة: من أسماء الله تعالى الثبوتية العزيز وقد جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وهو يتضمن صفة العزة وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى ومن معانيها القوي الشديد والغالب الذي لا يغلب والذي لا مثل له وهو معز أولياءه، وكثرة وروده دليل على إثبات صفة العزة لله تعالى ثبوتاً قطعياً وعلى الوجه اللائق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وأخبر تعالى عن نفسه بقوله ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزّةُ ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْعِزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا تعالى عن نفسه بقوله ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزّةُ ﴾

#### ﴾ وصفة العزة لها ثلاث معاني:

الأول: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين.

الثاني: عزة الامتناع فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن جميع خلقه فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه بل هو النافع الضار، المعطي المانع.

الثالث: عزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقهورة لله تعالى خاضعة لعظمته منقادة لإرادته فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(2) فائدة: في قوله ﴿ تَبَرَكُ ٱسمُ رَبِّكَ ﴾: تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة، والبركة: لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة ومعنى تبارك: تعاظم أو علا وارتفع شأنه وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله تعالى ولا يستعمل إلا بلفظ الماضي ففي الآية إثبات أن اسم الله تعالى مبارك تنال معه البركة وهذا يستازم كمال صفاته وسعة كمالاته فإنه إذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام كما قال تعالى ﴿ تَبَرَكَ ٱسمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجِلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ فِي نفسه بما يوجب ذلك فالإجلال يتضمن التعظيم، لزم أنه يكون متصفاً في نفسه بما يوجب ذلك فالإجلال يتضمن التعظيم،

..... وَٱلْإِكْرَامِ ﷺ ﴾ <sup>(1)</sup> [الرحمن: 78].

وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطِبِرَ لِعِبَندَتِهِ عَلَمُ لَهُ لَهُ لَهُ مَمِيًّا ﴾

[مريم: 65]، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الأول: بركة هي صفته تضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفها كالرحمة والعزة والفعل منها ﴿ تَبَرَكَ ﴾ ولا يقال ذلك لغيره سبحانه فإنه لا يصلح إلا لله عز وجل فإنه المبارك ومن جعل الله البركة فيه فهو المبارك قال تعالى عن المسيح بن مريم الله قال: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ .

الثاني: بركة هي فعله والفعل منها بارك الشيء وفيه وعليه والمفعول منها مبارك وهو ما جعله الله كذلك فكان مباركا بجعل الله تعالى البركة فيه.

(1) فائدة في التبارك: إذا وصف الله بها فمعناه تعالى وتعاظم وإذا وصف بها اسمه فمعناه أن البركة تكون باسمه فإذا صاحب اسمه شيئاً مباركاً أي حلت البركة بذكر اسمه فإن اسمه سبب للبركة في الشيء إذا صحبه فتحل الذبيحة معه وتحرم بدونه وتصح الطهارة مع ذكر اسمه ولا تصح إذا لم يذكر على أحد القولين، ولا يضر الشيطان ولذا قدر بجماع ذكر عليه اسم الله تعالى.

وقول قَلَا تَجَعَلُواْ لِللهِ أَندَادًا (1) وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [البق رة: 22]، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللهِ أَندَادًا عَمُبُونَهُمْ كَحُبِّ ٱللهِ أَلاَهِ أَندَادًا يَعَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللهِ أَلَا اللهِ [البقرة: 165].

نفي الشَّريك عن الله تعالى وقول و وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ و مَرْ يَكُن لَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَكُن لَهُ وَقُلِ ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِ اللهُ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ ﴿ (2) مَنْ الذَّلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(1) فائدة في نفي الند عن الله تعالى: قال تعالى ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ أي أنه تعالى لا ند له من خلقه يستحق ما يستحقه. والأنداد: جمع ند: وهو المثل المناوئ المضاد الذي يستحق أن يعطى ما يستحقه الله تعالى من صفته أو حقه فإن الله تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يوحد ويفرد في خصائصه وحقه فكما أن الله سبحانه متفرد في الخلق والملك والتدبير فلا شريك له في ذلك ولا سمي له يستحق اسمه وهو تعالى واحد في أوصافه وكمالاته لا مثل له فهو واحد في الهيته وعبادته فلا ند له يستحق أن يعبد معه أو من دونه فيجب أن يوحد الله تعالى في عبادته فلا يجعل له ند من خلقه في ألهيته وعبادته قال تعالى ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللهُ هُو ٱلْحَقُ لَوْنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ وَأُنِ ٱللهُ هُو ٱلْعَلَى اللهُ مُو ٱلْعَلَى اللهُ هُو ٱلْعَلَى اللهُ هُو ٱلْحَقُ في ألهيته وعبادته قال تعالى ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللهُ هُو ٱلْحَقُ وَأُنِي مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْبَطِلُ وَأُنِ ٱللهُ هُو ٱلْعَلَى اللهُ عُو ٱلْعَلَى اللهُ عُو ٱلْعَلَى اللهُ عُو ٱلْعَلَى اللهُ هُو ٱلْعَلَى اللهُ عُو ٱلْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمِنَ اللهُ هُو ٱلْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(2) فائدة في نفي الشريك في الملك والولي من الذل: قال تَعالى ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلّهِ اللّهِ يَكُن لّهُ وَلِي مِّن ٱلذُلِ اللّهِ وَلَمْ يَكُن لّهُ وَلِي مِّن ٱلذُلِ اللّهِ فَفِي سبحانه عن نفسه أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل وذلك لكمال ملكه وكمال غناه وكمال حاجة الخلق إليه، وكمال عزته = وغناه. فليس نفي الولي عنه سبحانه مطلقاً وإنما فيها نفي السلام المسلم ولي مسبحانه مطلقاً وإنما فيها نفي المسلم فانه تعالى لا يوالي أحداً لذاته، بل هو العزيز بنفسه ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً وإنما يوالي سبحانه عباده المؤمنين نعمة منه ورحمة فلله العزة جميعاً وإنما يوالي سبحانه عباده المؤمنين نعمة منه ورحمة

[الإسراء: 111]، ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ (1) [التغابن: 1]. وقول وقول قبارك ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ

(1) فائدة في تسبيحه تعالى: قال تعالى ﴿ سُبْحَن ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْكُ وَ الْآية الْأَخْرى الْآية ، وقال تعالى ﴿ يُسْبَحُن رَبِّكَ رَبِ ٱلْمِزَةِ عَمَّا يَصِفُون هَ ﴾ و قال تعالى ﴿ يُسَبِحُ لِلَّهِ مَا فِي الْسَحَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه السباعدة عن السوء. ففي تسبيحه تعالى نفسه تنزيه له وتباعده عن شرك والمباعدة عن السوء. ففي تسبيحه تعالى نفسه تنزيه له وتباعده عن شرك وسوء وصفهم لله تعالى، وفي ذكر تسبيح الله سبحانه أي تنزهه وقدسه وتسبيحه تعالى بتضمن نفي صفات النقص عنه، وإثبات ما يلزم ذلك من وتسبيحه تعالى يتضمن نفي صفات النقص عنه، وإثبات ما يلزم ذلك من السوء. ولاشك أن جميع المخلوقات والأشياء في السموات والأرض تسبح بحمد إثبات كماله وعظمته، فكان في التسبيح تعظيم له مع تبرئته من السوء. ولاشك أن جميع المخلوقات والأشياء في السموات والأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة قال تسبحه بلسان الحال أي بخضوعها له ونفاذ أمره فيها وما في وجودها من تسبحه بلسان الحال أي بخضوعها له ونفاذ أمره فيها وما في وجودها من الحكمة وما فيها من بديع الصنعة وتسبحه ويسبحه أهل الإيمان وسائر المخلوقات غير الكفار بلسان المقال لقوله عن الملائكة عليهم السلام وعسبحون يحمّه وعن أهل الإيمان ﴿ يُسَبِّحُ لَهُمْ فِي اللهُ عن الملائكة عليهم السلام وعلى عن وعلى عن المداود المنه ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبِحُ بُحَمِّدِهِ وَلَكِين لا تَفْقَهُونَ تَسْمِحَهُمْ أَ ﴾ وقال عن وعادود المنه ﴿ يَبِحِبُالُ أَوْنِي مَعْهُمُ و أي سبحي معه.

وقوله: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَننَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ مَالَىٰ مَا يَصِفُونَ اللَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: 91، 92]، ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (2) [النحل:

في خلقه وملكه أحد، ولم يضاده في تدبيره الكوني لخلقه وملكه أحد، دل ذلك على وجوه إفراد الله تعالى في إلهيته وإخلاص العبادة له، والكفر بكل معبود معه او من دونه.

<sup>(1)</sup> فائدة: قال تعالى ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ ا وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ الآية: فأخبر سبحانه بعدم وجود إله معه ثم أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة وهو قوله ﴿ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض ﴿ ﴾ ، وبيان ذلك :

<sup>1-</sup> أنه إذا تعددت الآلهة فلابد أن يكون لكل منهم خلق وفعل وهذا غير واقع لأنه لو وجد ذلك لاقتضى التنافر بين أجزاء العالم مع أن المشاهدة تثبت أنه ليس في الخلق تفاوت بل فيه انسجام وانتظام.
2- أو أن يعلو بعضهم على بعض وذلك يقتضي أن يكون الإله العالي هو الإله وحده، فلما تقرر من واقع الخلق لدى العقلااء أنه لم ينأزع الله تعالى الإله وحده، فلما تقرر من واقع الخلق لدى العقلااء أنه لم ينأزع الله تعالى المناقلة من الكالم المناقلة من الكالم المناقلة الم

<sup>(2)</sup> فائدة : القرآن مملوء من إبطال أن يكون شيء من المخلوقات يماثل الله تبارك وتعالى في شيء مما هو مختص به إبطالاً لما عليه المشركون الذبن يمثلون المخلوقين بأحسن الخالقين العادلون برب العالمين. فالذي أنكره الله تعالى على المشركين أن جعلوا لله نداً من خلقه يعبدونه كما يعبدون الله ﴿ وَمِرَ } ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

إثبات استواء الله على عَرْشِه وقوله: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾(1) [طه: 5] في سبعة مواضع:

(1) فائدة في العلولله تعالى: الله تعالى هو العلي الأعلى بجميع معاني العلو الثلاثة و هي: الأول: علو القهر والسلطان، فقد اتفق الناس على أن الله تعالى عال على كل شيء قدير عليه بمعنى إنه قاهر له، قادر عليه متصرف فيه كيف شاء كل شيء قدير عليه بعالى ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

الثاني: علو القدر وهو علوه تعالى عن كل عيب وتنزهه عن كل نقص، أو وصف لا يليق بجلاله وعظمته فإن له تعالى الكمال المطلق ـ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ـ من كل وجه وبكل اعتبار قال تعالى ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ

الثالث: علو الذات: وهو علوه سبحانه بذاته على جميع خلقه وهذا النوع هو الذي خالفت فيه المعطلة حيث أنكروا علو الله تعالى على خلقه علوا ذاتياً. فأنكروا أن يكون الله تعالى في العلو وأنكروا بناءاً على ذلك أن يكون الله في السماء - أي على السماء - وأن يشار إليه بأنه فوق السموات، وأنكروا استواء الله على العرش وقد رد علهم أهل السنة والجماعة وقرروا بالأدلة القطعية علو الله تعالى على خلقه بذاته وأنه مستو على حلق في الله في قريدات على خلقه بذاته وأنه مستو على خلقه في قريدات على خلقه بذاته وأنه مستو على خلقه في قريدات على خلقه بذاته وأنه مستو على خلقه في قريدات على خلقه الله تعالى الله تعالى الله تعالى على خلقه الله تعالى خلقه الله تعالى الله تعالى على خلقه الله تعالى الله تعالى على خلقه الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله عرشه فوق سماواته منفصل عنهم وقد دلت على علو الله تعالى على خلقه وفوقيته أدلة لا تخفى شهرة ولا تحصى كثرة فدل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة.
أ — فمن أدلة القرآن:

1- النصوص المصرحة بفوقيته قال تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - آ ﴾ وقال سبحانه عن الملائكة ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوقِهِم ﴾.

2- إخباره تعالى بصعود الأشياء وعروجها إليه ونزولها منه كقوله تعالى ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ وقوله ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ ﴾ .

3- تصريحه برقع بعض خلقه إليه كقوله تعالى عن عيسى ﴿ بَل رَّفَعُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

4- تصريحه تعالى بعلوه المطلق الدال على جميع أنواع العلو ذاتاً وقدراً وأفعالاً قال تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وقوله ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ فالعلى والأعلى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوَجوه. 5- تخصيصه بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ > ﴾ وقوله ﴿ وَمَنْ عِندَهُ ، لَا يَسْتَكُّبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

6- تصريحه تعالى بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.

7- إخباره سبحانه بأنه استوى على العرش الذي هو أعلى مخلوقاته وقد جاء ذلك في سبعة مواضع على وجه التمدح والثناء بذلك على نفسه وقد جاءت مقروَّنة بما يبهر العقول من صفات كماله ونعوت عظمته وجلاله وعظيم تدبيره وحكمته في أفعاله فكل هذه الأِنواع من النصوص تدل دلالة قطعية على إثبات علوه سبحانه على خلقه وأنه تعالى فوق عرشه بائن من خلقة فليس بين طبقات السماء ولا في الأرض والا تحت الأرض ولا في كل مكان كما تزعم أهل الأهواء القائلون بالباطل تعالى الله وتقدس عن قولهم علوأ كبيرأ

= ب- ومن السنة الص

1- سُوَالَ النبي ﷺ للجَّارِية «أَيْنَ اللَّهُ؟ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» فَأَقَر النبي ﷺ الجارِيةِ على أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» فَأَقَر النبي ﷺ الجارِيةِ على قولها: (إنّ الله في السماء) وشهد لها بالإيمان فهو من أصرَّ ح الأدلة على البيات العلو لله تعالى والفوقية وإبطال ما قالته المعطلة الجهمية .

2- وقال ﷺ «الا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينَ مَنْ فِي السَّمَاءِ» [رواه مسلم]. 3- وكانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها في حياة النبي تقول مفتخرة على أزواج النبي في «زوجكن أه اليكن وزوجني الله من فوق سَبْع سَمَاوَاتٍ» [روآه البخّاري].

ج- إجماع السلف : فقد نقل ابن عبد البر عن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل - أي التفسير - قولهم في تأويل قوله تعالى ﴿ مَا يَكُون يُ مِن

نْجُوَىٰ ثَلَيْتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم أحد ممن يحتج به. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت بــه

د- وقد دل العقل السالم من الهوى والشبهة على أن الله تعالى فوق العالم، فإن العلو أشرف الجهات ولا يكون الله تعالى إلا عالياً فإن علوه سبحانه

من صفاته الذاتية التي لا ينفك سبحانه وتعالى عنها

هـ و علو الله تعالى قوق جميع خلقه أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم فإنه ما من محتاج إلى الله تعالى مضطر إلية إلا ويجد من نفسه - عند الدعاء والرجاء - ضرورة أن يتوجه إلى الله تعالى في تحصيل حاجته ببصره وقلبه إلى السماء فلقد اتِققت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله تعالى فوق السِماء، فهو امر معلوم بالفطرة الضّروريّة الّتي يشترُك فيها جَميع بنّي آدم وغيرُ هُم، ولا عجبًا في ذلك فإن من أبين ما شهدت به الشرائع والعقول والفطر علو الله تعالمي بذاته فوق جميع العالم، فلم ينكر ذلك إلا من = تلوث فهمه بعلوم ضلال اليونان والرومان وتلوثت فطرته بالتعطيل والإعراض عن هدي القرآن

في سورة الأعراف قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾، وقال في سورة يونس الله : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ فَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾. وقال في [سورة وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾. وقال في [سورة

أ - معطلة الجهمية القائلون بأن الله تعالى لا داخل العالم و لا خارجه، و لا مباين له، و لا محايث له فينفون عن الله الوصفين الذين لا يخلو موجود من أحدهما و هذا تناقض منهم يعلم به فساد قولهم ومعتقدهم والمعطلة في هذا الباب هم المعتزلة ومن وافقهم.

ب- حلولية الجهمية القائلون بأن الله تعالى حال في كل مكان وبطلان مذهبهم أظهر من أن يرد عليه.

ج- طَانُفة مَنْ أَهَلَ الكَلَامِ والتصوف القائلون باجتماع النقيضين في حق الله تعالى فيقولون إنه بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان.

الله تعالى قيوتون إله بداله فوق العالم وهو بداله في من ممان. يجعل عاليه مافترورة أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله فالله تعالى قد جعل الهواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن يحمله ما تحته والسموات فوق الأرض وليست محتاجه إلى حمل الأرض لها فإذا كان هذا في الخلق فالعلى الأعلى الغنى عما سواه المفتقر إليه ما عداه أولى بالغنى عن جميع خلقه فهو أولى بالعلو مع الغنى عمن تحته كائناً من كان فإنه الخالق وما سواه مخلوق وإنه رب كل شيء ومليكه فإذا كان فوق جميع خلقه فكيف يقال أنه مفتقر إلى عرشه أو خلقه والأصل أن علو فق جميع خلقه وصف لازم له كما أن عظمته وعزته وكبرياءه وقدرته أوصاف لازمة له سبحانه.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على علو الله تعالى على جميع خلقه وأنه فوق كل شيء ولا شيء فوقه تعالى بل هو تعالى علي بداته مستوي على عرشه فوق جميع الخلق وعلوه تعالى من لوازم ذاته فهو تعالى مستوي على عرشه بائن من خلفه غني عن عرشه وجميع خلقه والعرش وما دونه من الخلق = في غاية الافتقار والاضطرار إليه فاستواؤه تعالى على عرشه لا عن حاجة إليه بل لحكمة يعلمها وهو تعالى محيط بكل شيء إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدره.

(1) فائدة في الاستواء على العرش: أ – في سبع آيات محكمات كريمات أثبت الله تعالى لنفسه استواءه على عرشه على ما يليق بجلاله كقوله تعالى ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ وقوله: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ = عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ

فَسْئَلٌ بِهِ خَبِيرًا ﴾ ولفظ استوى في اللغة إذا عدى يعلي فمعناه العلو

والارتفاع. ب- وثبت بالسنة الصحيحة المعلومة بالاضطرار أنه و أخبر الأمة أن ربهم الذي يعبدونه فوق كل شيء وأنه على العرش الذي هو سقف

ج- وأجمع السلف الصالح على إثبات تلك الصفة لله تعالى فإنه كما أنه ج- و جمع السبت المست المست المست المستور لديهم أن الله تعالى بكل شيء عليم و على كل شيء قدير فمتقرر لديهم أن الله تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات فهم مثبتون لعلو الله فصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر وهي من الصفات الفعلية فالاستواء فعل فعله سبحانه بمشيئته وقدرته وهو مختص بالعرش لا يضاف إلى غيره من المخلوقات فالله تعالى مستوي على عرشه بالكيفية التي يعلمها جل شأنه فالاستواء معلوم من حيث المعنى ـ وأنه العلو والارتفاع ـ بمقتضى اللغة التي نزل بها القرآن، ونطق بها الرسول ، وفهم بها الصحابة ـ أهل اللسان ـ كلام الله تعالى، وكلام رسوله وتلقى هذا المعنى عن الصحابة التابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم وعامة المسلمين.

فَائدة: والعرشُ سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات ولا يقدره قدره إلا الله تعالى قال ﴿ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيدِهِ الْأَخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ ويَرْفَعُ ﴾ متفق عليه، وقال ﴿ «فَإِذَا سَالْتُمُ اللّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أُوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَسققه عَرْشُ الرَّحْمَن وَمِنْهُ تَقَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ » [رواه البخاري].

إثبات عُلُو ً الله على مخلو قاته

وقوله: ﴿ يَعِيسَي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: 55]، ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ ﴾ [النساء: 158]، ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ ﴾ (١) [فاطر: 10]، ﴿ يَنهَامَانُ ٱبّن لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنَّى لأَظُنُّهُ مَكِيدِبًا ﴾ [غافر: 36، 37].

وقوله: ﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ 16، 17]. إثبات معبة الله لخَلْقه

<sup>(1)</sup> فائدة في رفع الأعمال إلى الله تعالى:

<sup>1-</sup> ثبت في الصحيح أن الله تعالى يرفع إليه عمل اليوم قبل الليل ـ يعني في آخر الليل ـ فهذا رفع في آخر الليل ـ فهذا رفع يكُون في الكوم والليلة. 2- أما الأسبوع فإن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم أثنين 4- أما الأسبوع فإن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم أثنين

وخميس ولذا كآن النبي على يصومهما يزين عمله عند عرضه يقول فأحب

وحسيس وحد كل المحام في شعبان - كما أخبر الصادق المصدوق عن عن شعبان العام في شعبان - كما أخبر الصادق المصدوق عن شعبان إن شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. 4- وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل.

قول فَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْغَرْشِ آيعُلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا شَحَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا شَحَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْرَبُ فِيهَا وَالْحَديد: 4].

(1) فائدة: المعية لغة: مطلق المقارئة والمصاحبة:

﴿ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۗ ﴾ وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ .

فدلت الآيات السابقة على أن المعية نوعان:

2- وقد جاءت السنة مواطأة للقرآن ـ في تقرير المعية ـ مؤكدة له:

<sup>·</sup> وشرعاً: صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه كسائر صفاته وقد دل على معية الله تعالى لخلقه كتاب الله تعالى، وسنه نبيه في ، وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم في ذلك أحد يعتد بقوله.

<sup>1-</sup> فمن القرآن قوله تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ وَفِهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وقوله تعالى ﴿ مَا يَكُون مِن جُنوىٰ ثَلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْتَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ اللّهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وقوله تعالى عن نبيه يُنتَّعُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وقوله تعالى عن نبيه

<sup>=</sup> فالأولى: معية عامة لعموم الخلق مقتضاها العلم والإحاطة. والثانية: معية خاصة بالمؤمنين مقتضاها كلاءته سبحانه وحفظه وتسديده وتثبيته ونصره لمن كان الله معه.

# وقوله: ﴿ مَا يَكُونَ مِن خَّوْى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ أَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

أ ـ ففي المعية العامة يقول ﷺ «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت».

ب- وفي الخاصة يقول على الصديق «يَا أَبَا بَكْرِ مَا ظُنُكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالْتُهُمَا»

3- وقد أثبت ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين حيث لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة بل أطبقوا على تفسير قوله تعالى ﴿ وَهُو مَعَكُم ﴾ إنه معكم بعلمه وذلك أن حكم هذه المعية العامة ومقتضاها أنه تعالى مطلع عليهم شهيد عليهم ومهيمن عليهم. أما المعية الخاصة فقد دل سياق آياتها على أن المقصود بالمعية فيها - إضافة إلى العلم والقدرة - أنه تعالى معهم بتأييده ونصره، وأنه يجعل المتقين مخرجا، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فهو تعالى معهم بالنصر والتأييد والإعانة ونحو ذلك. فهذه المعية التي يثبتها أهل السنة والجماعة - ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مخالطة للخلق مختلطة بهم، أو أنه بذاته في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو ذلك من مقالات الجهمية والصوفية وغيرهم من الزنادقة - بل هي معية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لها مقتضى يفهم من سياق النص ومناسبته.

\* فائدة الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة :

1- العامة مقتضاها العلم والإطلاع والإحاطة بجميع الخلق، والخاصة مقتضاها الكلاءة والحفظ والتأييد والتسديد والرعاية والنصر.

2- العامة صفة ذاتية والخاصة من الصفات الفعلية.

= 3- العامة تأتي في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة والخاصة تأتي في سياق التثبيت واللطف والهداية والتسديد والعناية. 4- العامة تأتي مطلقة، والخاصة تأتي مرتبة على الاتصاف بالأوصاف التي يحبها الله ويرضاها. (1) فائدة: المعية: لا تدل على المخالطة وإنما تدل على مطلق المصاحبة كما قال رسول الله ﴿ «اللَّهُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَر وَالْخَلِيفَةُ فِي الأهْل» فالله تعالى مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه وهو تعالى فوق عرشه وقال ﴿ إِنّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصمَ ولا غَائِبًا إِنّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قريبًا وَ هُو مَعَكُمْ ﴾ إلخ. فإثبات معينة الله تعالى لعبادة لا يقتضي الحلول والإختلاط وذلك من وجوه:

الأول: أن كُلمة مع في اللغة في جميع مواردها إنما تفيد المصاحبة والموافقة و هكذا استعمالها في الكتاب والسنة لا يوجب اتصالاً واختلاطاً كقوله تعالى ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَ ﴾ وقوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

آتُقُوا آلله وَكُونُوا مَعَ آلصَّيدِقِينَ ﴾ فإذا كان استعمالها في اللغة والكتاب الذي نزل بها. ولسان الرسول المكلف ببيان ما نزل إليه من ربه في كون المخلوق مع المخلوق لا يدل على اختلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق أولى وأحق.

الثاني: إجماع السلف الصالح من الأمة وأئمتها على أن الرب تبارك وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه وليست المخلوقات على عظمتها شيئًا بالنسبة له تعالى.

الثالث: أن الله تعالى فطر الخلق ناطقهم ويهيمهم على أن ربهم فوقهم بائن منهم، فعلم الخلق بأن الله فوق العالم علم ضروري فطري ولهذا فإنهم كلهم إذا حزبهم أمر من الشدة أو حاجة وجهوا قلوبهم إلى السماء لعلمهم أن الله فوقهم فوجهوا قلوبهم إلى الله يدعونه.

الرابع: أن الله قد جعل المعية الخاصة في القرآن أكثر من العامة ولو كان الرابع: أن الله قد جعل المعية الخاصة في القرآن أكثر من العامة ولو كان اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص فإنه قد علم أن قوله تعالى ﴿ لَا تَحْرَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَناً ﴾ يراد تخصيص النبي إلى وأبا بكر

دون عدوهم من الكفار.

الخامس: أن القمر وهو من أصغر مخلوقات الله السماوية وهو فوق الناس مع وهو مع المسافر وغير المسافر ولا يشك عاقل أنه غير مخالط للناس مع كونه معهم حقيقته فدل على جواز هذا في حق الله تعالى وأولى فإن الله تعالى ﴿ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ أحق أن يكون مع خلقه دون مماسة أو اختلاط

وقوله: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: 46]، ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: 128]، ﴿ وَٱصْبِرُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [الأنفال: 46]، ﴿ حَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: 249].

إثبات الكلام لله تعالى

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 87]، ﴿ وَمَنْ أَلَّهُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: 87]، ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: 122]، ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: 110]، ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلاً ۚ ﴾ (١) [الأنعام: 115].

السادس: أن العلو من صفات الله تعلى الذاتية التي لا ينفك سبحانه وتعالى عنها. فكيف يجوز شرعاً أو عقلاً أنه إذا كان مع أحد من خلقه معية عامة أو خاصة أن يكون مخالطاً أو مماساً لما كان معه.

السابع: أنه خلاف ما فسر السلف الصالح المعية به فإنهم فسروا المعية العامة بالعلم والإحاطة والخاصة بالكلاءة والحفظ والتأبيد والتثبيت

الثامن: أنه يلزّم منه لوازّم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم (1) فائدة: صفة الكلام شه تعالى صفة جايلة من صفات كماله قد دل عليها القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف.

أ - فمن القرآن قوله تعالى ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ الآية وقوله سبحانه ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ رَهُ وقوله عز وجل ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَيْمَ ٱللهِ ﴾.

ب- ومن السنة قوله ﴿ (ألا رَجُلُ يَحْمِلْنِي إلى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبِلَغَ كَلامَ رَبِّي» وَفي حديث الإسراء والمعراج قال الله تعالى «قَدْ أَمْضَيْتُ فَريضَتِي وَخَقَقْتُ عَنْ عِبَادِي»، «مَا يُبَدَّلُ الْقُوْلُ لَدَيَّ» [متفق عليه]

= ج- وقد نص السلف والأئمة من بعدهم على أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وكما شاء بما شاء

و هذه الصفة - كسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة - لا يلزم من إثباتها أي لازم باطل، بل كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين كما أنه تعالى لا يماثل كلام المخلوقين فصفة الكلام من تعالى لا يماثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين فصفة الكلام من صفات الله تعالى الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية - من أحاد الكلام - أي من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته فإذا كان من المعلوم أن الله تعالى لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة علم أنه لم يزل ولا يزال متكلماً بما شاء إذا شاء متى شاء. لأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالى وكلماته غير متناهية فلا تفني ولا تبيد. قال تعالى ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبّى لَنَفِدَ

#### ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ

رَبِّي وَلَوْ حِفْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ ولم يقدر الله تعالى حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي وتصور هذا القول كاف في رده والقول ببطلانه فهو تعالى متكلم متى شاء كيف شاء بما شاء ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام معروفا وموصوفا وكلامه تعالى من صفاته الذاتية الفعلية - فهو غير مخلوق - كسائر صفاته وأفعاله. قال تعالى ﴿ وَكَلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَكَلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبِي مَعْدَة أَنْحُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱلله أِنَّ ٱلله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ذلك لأن أمره كلام ونهيه كلام وعطاءه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام وإفناءه كلام فالكلام متعلقاته كثيرة:

### وقوله: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164]، ﴿ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ككك]، ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ ......

1- يتكلم تعالى بما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وقد أخبر تعالى بذلك وأبدى وأعاد.

2- ويتكلم بما يتعلق بجميع مخلوقاته بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية.

= \* وكلماتُه كلها حق وعدل وصدق فإنه تعالى يقول الحق صدقاً في الأخبار ومن أصدق من الله قيلاً وعدلاً في الأحكام والأوامر والنواهي ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون قال تعالى ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ۚ لاَ مُبَدِّلَ لَكَلمَته عَالَى ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ لَكِلمَته عَالَى الله عَلمَ الله عَلمُ الله عَلمَ الله عَلمُ الله عَلمَ الله عَلمُ الله عَلمَ الله عَلمَ الله عَلمَ الله عَلمَ الله عَلمَ الله الله عَلمَ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ

(1) فائدة: كلام الله تعالى نوعان:

الأول: الكلام الكوني القدري الذي تكون به الأشياء قال تعالى ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنِهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ وقال تعالى ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾. ومن السنة حديث النواس بن سمعان وفيه قال ﴿ إِذَا تَكُلُمُ اللّهُ بِالوَحْي سَمِع أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا فَإِذَا فُزِع عَنْ قُلُوبِهمْ وَسَكَن الصَوْتُ عَرفُوا أَنّهُ الْحَقُ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ ». فهذا الكلام به توجد الموجودات وبه تفني إذا شاء الله، وبه يحصل تدبير الملك وأمر الخلق، وصرف الرزق، عطاؤه سبحانه كلام ومنعه كلام، وهذا مستمر ولا يحصيه إلا الله تعالى. قال تعالى ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكِكِمَتِ رَبِي وَلَوْ حِئْنَا بِمِثْلُهِ مَدَدًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَوْ جَنْنا بِمِثْلُهِ مَدَدًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَوْ جَنْنا بِمِثْلُهِ مَدَدًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَنْحُرُ مَا نَفِدَتُ كُلِمَتُ آللَةً عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

الثاني: كلام ديني شرعي وهو القرآن وما خاطب به الله تعالى نبيه على غير القرآن كخطابه تعالى له الله الإسراء والمعراج ونحو ذلك مماً صح من الأحاديث القدسية وهذا قد تم وكمل وانقطع بوفاة النبي ي

4- و المَّدِمَتُ رَبِّى وَلَوْ حِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّى وَلَوْ حِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَنْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ

<sup>(1)</sup> فائدة: الأدلة على أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله الكوني لا ينفد.

1- قوله: ﴿ وَإِنَّ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ ﴾.

2- قوله ﴿ «ألا رَجُلُ يَحْمِلْنِي » حتى قوله «فَإِنَّ قُريَشْنًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِغَ كَلامَ رَبِّي ».

كلامَ رَبِّي ».

3- قوله ﴿ «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا تُمَّ قَالَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلُقَ » فَدُلُ على أَن كلام الله غير مخلوق فإنه لا يستعاذ بمخلوق إذ خلق الاستعاذة بالمخلوق شرك.

4- قوله تعالى ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن

5- لم يقل أحد من السلف أن القرآن مخلوق أو قديم بل الأثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله فروى أحمد في المسبد عن جبير بن نفيرٍ 'قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «إنَّكُمْ لَنْ تُرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا خُرَجَ

6- قال تعالى ﴿ وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي ﴾ فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات فإن من لابتداء الغاية فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله تعالى كقوله ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

#### ٱلأرض جَمِيعًا

مِّنَّهُ ﴾ وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محلاً كان صفة له

﴿ وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي ﴾ وإنكار هذه الصفة وتحريفها ـ أعنى صفة الكلام

لله تعالى - أمر خطير وكفر عظيم لوجوه: الأول: أنه في الحقيقة إبطال للشرع أي الأمر والنهي والثواب والعقاب لأنه تكذيب للمرسلين فأنهم عليهم الصلاة والسلام إنما أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى التراد المناد الله الله الله المناد المن عبـاده والكفّر بكـالأم الله تعـالي كفـر بالرسـالة فــأن الـذين كفروا بالرسـلّ

أ - نوع كفر بكلام الله الذي أنزله على رسله من البشر ﴿ قَالُواْ مَآ أَنَّ لَا ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ﴾ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ .

ب- نوع كفر برب متفرد بالخلق والملك والتدبير مثل فرعون وقومه. الثاني: أنه إنكار للقدر وإبطال له ومعناه تعظيل الملكوت من رب عليم حكيم يدبر ملكه وخلقه بعلمه وحكمته فيضع الأمور مواضعها اللائقة بها ويشُرُعُ لَعَباده ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والأخرة. الثالث: وإذا بطل الشرع والقدر، كان لازم ذلك إنكار وجود الله تعالى. ............ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 75]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَهُ مِن قَبْلُ ۗ ﴾ [الفتح: كَلَهُ مِن قَبْلُ ۗ ﴾ [الفتح: 15]،

﴿ وَٱتَّلُ مَآ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَسِهِ ﴾ [الكهف: 27].

وقوله في ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَكْتَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: 76].

إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى

﴿ وَهَنذَا اللَّهُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: 92]، ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَنذَا اللَّهُ أَلَّهُ أَلَا اللَّهُ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللللَّالِمُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ ا

إثبات رؤية المؤمنين لربَّهم يوم القيامة وقول الله عَمْ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القيامة: 22، 23]، ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ [المطففين: 23]، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسِنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: 26]، وقوله: ﴿ لَّهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْمُ ا

<sup>(1)</sup> فائدة: في رؤية الله تعالى يوم القيامة: جاءت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية والإثار السلفية وأجمع أهل الحق على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأنها أعظم نعيم أهل الجنة فاتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون على ثبوتها في دار القرار وأنكرها أهل البدع من الخوارج وأهل الاعتزال ومن أدلة ثبوتها:

<sup>1-</sup> من القرآن قوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ أُحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ وقال سبحانه

<sup>﴿</sup> وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ وقل جل ذكره في وصف المكذبين بيوم الدين ﴿ كَلَّا إِنُّهُمْ

عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِندٍ لَكَحُجُوبُونَ ﴾ فيرجى لمن أمن بيوم الدين وما فيه من النظر

إلى وجه رب العالمين أن يحظى بذلك النعيم العظيم ويخشى على من كذب ببعض ما في يوم الدين أن يحرم من النظر إلى رب العالمين.
2- ومن السنة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي في قال: «إذا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ قَالَ يَقُولُ اللّهُ تَبَارِكُ وَتَعالَى ثَرِيدُونَ شَيْئًا أَزيدُكُمْ فَيقُولُونَ أَلَمْ تُبيِّضُ وُجُوهَنَا اللّم تَدْخِلْنَا الْجَنَّة وتُنَجِّنًا مِن النَّارِ قَالَ فَيكِشْفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبً إليهم مِنْ النَّظر إلى ربِهم عَن النَّارِ قَالَ قَيكُشْفُ الْحَجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبً إليهم مِنْ النَّظر إلى ربِهم عَنْ وَجَلَّ تُمَّ تَلَا هَذِهِ الْمَايَةُ لِلْذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وزيادَةً ﴾ وخرج أبن جرير وابن مردوية عن أبي موسى الأشعري في عن النبي في قال: «إن الله وابن مردوية عن أبي موسى الأشعري في عن النبي في قال: «إن الله

يبع القيامة منادياً ينادي بصوت يسمع أولهم وأخرهم يا أهل الجنة إن الله وعدكم الحسني والزيادة، والحسني الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية هذا تفسير قد استفاض واشتهر بين الصحابة والتابعين ومثله لا يقال إلا بتوقيف، قلت: يعنى ثبوت ذلك عن الرسول لله لأن هذا بيان ثواب فلا يقال بالرأي أخر حه الأمام اللأاكائي المناده المسلمة المنادة ال وأخرجه الإمام اللألكائي بسنده إلى أبّن معين رُحمه الله قال عندي سبعةً

### وقوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَّا ضِرَةُ ﴿ ﴾ ﴿ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ ﴿ \* لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 🝙 ﴾.

وهذا الباب في كِتاب الله كثير، من تدبّر القرآن طالباً للهدى منه، تَبيَّن له طريق الْحقِّ (1).

فمن الإيمان بالله تعالى وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. الإيمان بأن الله تعالى يرى يوم القيامة عياناً بالأبصار كما ترى الشمس صُحواً ليس دونها سحاب وكما يرى القمر ليلة البدر لا ضيم في رؤيته وذلك لأمور: الأول: لأن القرآن العظيم دل على ذلك في أكثر من موضع ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ ِنَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَقُولُهُ سَبْحَانُهُ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿

الثاني: ولما تواتر عن النبي في الإخبار برؤية المؤمنين لربهم كقوله والثاني: ولما تواتر عن النبي في الإخبار برؤية المؤمنين لربهم كقوله في «إِنَّكُمْ مُمَا تُرُونُ هَذَا القَمْرِ لا تُضِامُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ النَّبُ طَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُوبِهَا أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُوبِهَا فَافْعُلُوا» في رواية البّخاري «يرونه عياناً». الثّالث: وللأثّار الواردة بإثبات الرؤية الله تعالى يوم القيامة عن الصحابة

والتابعين وهي كثيرة وشهيرة. الرابع: أن من سمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وتأملها علم بالإضطرار أن النبي برائية المعاينة وأن الصحابة في قد عقلوا

ذَلك وفهموه وصدقوة و فرحو به . والحكمة في تشبيه رؤية المؤمنين لربهم - برؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب - لأنه ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين ولا يمكن أن يراها الإنسان أكمل من الرؤية التي وصفها النبي فهو تشبيهه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يحاط به وهذا يبين أن المؤمنين يرون ربهم أكمل ما يعرف من

(1) فائدة: اتفق أئمة المسلمين مِن الصِحابة والتِابعين وأئمة الهدى من بعدهِم ـ مهندين بالكتاب والسنة على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه

#### الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السُّنَّة

1- فمن القرآن قوله تعالى ﴿ لَقَدُّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَىتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ فلو كان ﴿ رَأَى رِبِه لَيلة الإسراء والمعراج لصرح الله تعالى بها فإنها ـ أي رؤيته ﴿ لله له لو رآه ـ أعظم كرامة يكرمه بها وأدل دليل على نبوته ورسالته ولكن الله تعالى أمان أن الدرد والله تعالى أن أن أن الكرد و

لله لو راه - اعظم حرامه يحرمه بها وادل دليل على لبوت ورساسه ولدل الله تعالى أضاف الرؤية للآيات الكبري.
2- أنه نبت عن النبي في قوله «إن الله لا يَنامُ وَلا يَنْبَغِي له أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ القِسْطُ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ لِللهِ عَمَلُ اللّيْل قَبْلَ عَمَل النَّهار وَعَمَلُ النَّهار قَبْلُ عَمَل النَّهار وَعَمَلُ النَّهار قَبْلُ عَمَل اللّيْل حَجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشْفَهُ لأَحْرُقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ مَا انْتَهَى النَّه وَبْلُ مَمَل النَّهار وَعَمَلُ النَّهار بَصِرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَقَال في أهل الجنة «جَتَّنَان مِنْ فِضَيَّة آنِينُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلَى وَجْهُ فَيْ حَدَّة عَنْن اللَّهِ وَاللّي اللهُ لللهِ مَا لَكُنْ عَلْمُ وَاللّي وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلَى دَدُهُ وَلَهُ فَيْ حَدَّة عَنْن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه المَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَبِّهُمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنَ» ... إلخ. أَخ. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابثة أنه شرائى انبعينه. 4- وما جاء من الأحاديث مما فيه رؤيته شربه إنما كان في المدينة كقوله شرائاني ربِّي في أحْسن صئورة الحديث رواه الترمذي وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس ونحوها مما فيه رؤيته شاربه إنما كان بالمدينة مما يدل على أنها رؤية منام وأما الإسراء والمعراج فكان بمكة قبل الهجرة ولم يثبت في جميع أحاديث الرؤية الرؤية بالعين ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالها أنهم قالوا: إن محمداً شام من من المناه الثالث وقيد أما المناه الله الثالث والمعداً المناه الله والمناه الثالث والمعداء المناه والمناه المناه الثالث والمناه المناه المناه الثالث والمناه الثالث والمناه المناه الثالث والمناه المناه الثالث والمناه المناه الثالث والمناه المناه ال

رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم أمران:
أ – إما اطلاق الرؤية واحتمال الرؤية بالعين ترده النصوص.
ب- وإما تقييدها بالفؤاد وهذا لا يفيد الرؤوية بالعين وبهذا يتبت خطأ قول من يزعم أن الله يرى في الدنيا من أهل العلم إما لعدم صحته عنه أو لعدم صراحته أو لمعارضة النصوص له وكذلك خطأ ضلال الصوفية ونحوهم الذي يزعم أحدهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا فإن هؤلاء ضلال مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وما يدل على بطلان هذا:

1- قوله تعالى لموسى الكن لما سأل ربه الرؤية ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ يعني بعينيك

في الدنيا. 2- ولأنه لم يثبت للنبي في رؤية ربه بعيني رأسه فغيره أولي. 3- وقوله في: «فَاعْلُمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارِكُ وتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرُواْ رَبَّكُمْ تَبَارِكُ وتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرُواْ رَبَّكُمْ تَبَارِكُ وتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرُواْ رَبَّكُمْ تَبَارِكُ وتَعَالَى حَتَى تَمُونُوا». ثمَّ في سُنَّة رسول الله صلى ؛ فالسُّنَّةُ تُفسِّر القرآن وتبيِّنه، وتَدُلُّ عليه، وتُعبِّر عنه (1)

(1) فِائدة في السنة مع القرآن:

أتى الله تعلى نبية محمداً على الحكمة - التي هي السنة - وهي وحي ثاني مثل القرآن قال تعالى ﴿ وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلِّحِكْمَةَ ﴾ الآية وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا إنِّي أوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» وبذلك تحقق تكميل الدين وبيان القرآن للمسلمين الذي وعد الله تعالى به بقوله ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ, ﴾، والذي جعله الله تعالى مهمة نبيه ﷺ ﴿ وَأُنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكِرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ ﴾ الآية. وقد علم النبي ﷺ أمته السنة كما علمها القرأن، وهي تتناول كل ما تكلم به النبي على غير القرآن من أنواع الخبر والأمر، والعفل، والترك، وغير ذلك من وجوه التشريع الواردة في السنة والتي تُكمِيل للقُر آنوَ بيانَ له، فقد اتفق الصحابةوالتابعون بشأن السنَّة على أمور :" الأول: أن النبي ﷺ قد بين للناس لفظ القرآن ومعناه، فمعاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون ـ اتفاقاً ظاهراً ـ مما تو ار ثته الأمة عن نبيها ﷺ كماً توارثت ألفاظ القرآن.

الثاني: أن بيان النبي القرآن تحقق بأقواله، وأفعاله، وتقريره لما فعل بحضّرتِه أو في زمانه موافقاً لما جاء به، وإنكاره ما كان من تصرفات الناس أو أقوالهم مخالفاً ما جاء به وبيان وجه الصواب فيه قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبرائيل الله ينزل بالقرآن والسنة على النبي ﷺ

ويعلمه أياها كما يعمله القرآن. الثالث: أن الأحاديث الثالث: أن الأحاديث الثالث الصحيحة عن النبي المعلم - تأتي مع القرآن على أحوال هي من وجوه بيان السنة لَهُ فمنها: أ – أنها تأتي مقررة لنصوص القرآن مؤكدة على معناها فتكون مواطأة للقرآن دالة على مثل ما دل عليه.

ب- تأتي مفسرة لمجمل القرآن مبينة له موضحة للمراد به. ج- تكشف معانيها كشفاً مفصيلاً كما فسر النبي رضي الزيادة في قوله تعالى ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ بأنها النظر إلى وجه الله الكريم.

د- تخصيص بعض عموم القرآن كقوله تعالى ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ ﴾ حيث قال ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةً لِوَارِثِ». وما وصنف رسول الله بي به ربّه عزّ وجلّ من الأحاديث الصّحاح التي تلقّاها أهلُ المعرفة بالقبُول، وَجَبَ الإيمان بها كذلك فمن ذلك:

ثبوت النُّزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يَليق بجلاله

مِثْلُ قُولُه ﴿ : «يَنْزِلُ ( أَ ) رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى تُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ .....

هـ وقد تأتي السنة بأحكام ليست في القرآن كما صح أنه و «نَهَى يَوْمَ خَيْرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ». و- تدفع عنه الاحتمالات كما فسر النبي في قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا

إِيمَنهُم بِطُلْم ﴾ بأنه الشرك. ز- جاءت الأحاديث في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام موافقة للآيات مع زيادة تفسير لمجمل الآيات، أو تأتي مع التفسير بزيادات لا تعارض

لَقُر آن

القران. كل ذلك لتقوم حجة الله به ويعلم أن الرسول شقد بين ما أنزل إليه من ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بيانا حصل به العلم اليقين وقامت به الحجة وزالت به المعذرة وأوجب العلم والعمل وبينهما شأحسن البيان وأوضحه، ومما ينبغي التأكيد عليه في هذه المناسبة ما يلى:

1- لم يصح عن الرسول في ما يخالف القرآن أو يخالف صريح العقل وإنما قد يفهم بعض الناس ذلك.

2- وقد يكون في الحديث زيادة على القرآن وهي زيادة بيان. 3- لذا قد أجمع أئمة الإسلام على الأخذ بحديث الرسول إله إذا صح ولم يأت بعده حديث آخر ينسخه.

= 4- و لا يعارضون الحديث الصحيح بالقرآن و لا بالإجماع ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل. 5- ولهذا كان من طريق أئمة الإسلام أنهم يستدلون بالآيات القرآنية ثم يتبعونها بالأحاديث النبوية الموافقة لها كما هي طريقة البخاري رحمه الله

> ىعالى. فائدة: في مرفة النزمل

(1) فائدة: في صفة النزول: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلُ لَيْلَةً إِلَى السَّمَاءِ الْدُنْيَا حِبْنَ يَبْقَى تُلَّثُ اللَّيْلِ الأَخِرُ ... الخ» وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة في عن النبي على ..... مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر َ لَهُ » متفق عليه (1)

إثبات أنَّ الله يَقْرَح ويَضحك ويَعجَب وقوله الله الله أشدُّ فَرَحًا (2) بتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ .....

لذا فأهل السنة والجماعة يعتقدون ثبوت تلك الصفة لله تعالى ـ كسائر صفات كماله ـ على ما يليق بجلاله وعظمته وبالكيفية التي يعملها، فلا يمثلون الله تعالى من صفات كماله، ولا يعطلون الله تعالى من صفات كماله، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فالقول في النزول كالقول في الاستواء وغيرها من الصفات الإلهية:

\* مُعْنَاه معلُّوم، وكيفه مُجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فثبت النزول كما جاء، فنقول: ينزل كيف يشاءه فثبت النزول ـ كما أخبر النبي الله عليه و يكل كيفيته إلى الله تعالى.

\* ولا يُقَال: ينزل أمره، أو تنزل ملائكته، فإن النبي السند النزول إلى ربه، ليبلغ عباده ويبين لهم عن شأنه، ويحضهم على طلب فضله ورحمته ومغفرته، وبذلك يتبين بطلان هذا التحريف.

\* وكذلك فإن النبي الخبر عن ربه أنه يقول: هل من سائل فأعطيه ..الخ والأمر الملائكة لا يصدر ولا يصلح منهم هذا القول فإنه لا يليق إلا بالله عن وحل

\* والنبي الله بهذا الخبر يحضنا على اغتنام هذه الفرصة ولم يرد أن يحدث عندنا شبهة أو استشكال أو قولاً على الله - والله أعلم -.

(1) البخاري (45°11)، ومسلم (85°7) من حديث أبي هريرة.

(2) فائدة في إثبات صفة الفرح لله تعالى: صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية التي انفردت بها السنة دون القرآن، فهي ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول، وانعقد إجماعهم على إثباتها استناداً علي الأحاديب

= الصحيحة مثل قوله ﴿ «للَّهُ أَشَدُّ قَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَثُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلْتِهِ بِأَرْضِ فَلاةٍ ..الخ» متفق عليه فأهل السنة يؤمنون

مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ» متفق عليه (1) . وقوله ﷺ: «يَضْحَكُ (2) اللَّهُ إلى رَجُلْيْن يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّة» متفق عليه (3) .

الأول: أن ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى لا يلزم ومنه التمثيل . الشاني: أن الفرق بين الخالق الكامل من كلام وجب البكار اعتبار والمخلوف الناقص معلوم فإذا كنتم تثبون لله تعالى الإرادة من إتيان والقوى الحياة والعلم والقوة بينهما ولا يلزم إثبات ذلك المماثلة فلها لا يلزم من أدبأ النزول الفرح والضحك وغيرها من الصفات الفعلية المماثلة فإذا أضيفت الصفة في الله تعالى فله منها ما يليق بكماله وعظمته وجلاله وإذا أضيفت إلى المخلوق فله منها ما يليق بحاله.

(1) البخاري (630ُ8)، ومسلم (2744).

 وقوله: «عَجِبَ (1) ربُّنا من قنوط عبادهِ وقرْب غِيره ..... يَنْظر إليكم أزلين (2) قَنِطين، فيظلُّ يضحك يعلم أن فَرجكم قريب» حديث حسن (3) .

إثبات الرِّجْل والقَدَم لله سُبحانه وقوله ﷺ: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضعَ رَب الْعِزَّةِ فِيهَا رِجلُه ـ وفي رواية: عليها قَدَمَهُ (4)

(1) فائدة: في إثبات صفة التعجب أو العجب لله تعالى: وهي صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ عَلَى قراءة الضم للتاء أي أن الله تعالى هو المتعجب وهي قراءة صحيحة وثبت في السنة الصحيحة عن النبي في أحاديث عديدة تلقاها السلف الصالح بالقبول والتسليم والإثبات على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ولا يلزم من إثباته أي لازم باطل. فإن العجب الموصف به الله تعالى ليس مقرونا بجهل، بل موجبه خروج الشيء عن نظائره تعظيماً له، والله تعالى يعظمهم ما هو عظيم، إما العظمة سببه، أو العظمة والمراد بقوله في الحديث «وقرث عظيم، إما العظمة سببه، أو العظمة والمراد بقوله في الحديث الهلام الكلام عظيم، إما العظمة سببه، أو العظمة والمراد بقوله في الحديث أي قرب تغييره من الجدب إلى الخصب. ولم يثبت أهل الكلام الصفات الاختيارية ومنها: الفرح والصحك والعجب لتوهمهم النقص في التباتها، ولعدم الباتهم الصفات الاختيارية معتمدين في ذلك على أوهام كاذبة وظنون فاسدة.

(2) قال أبو عبيده في «غريب الحديث» 269/2: في حديث النبي: «عجب ربكم من إلكم - بكسر الألف - وفنوطكم وسرعة إجابته إياكم» ورواه بعض المحدّثين: من أزلكم. وأصل الأزل: الشدة، قال: وأراه المحفوظ، فكأنه أراد: من شدة يأسكم وقنوطكم. فإن كان المحفوظ قوله: من إلكم - بكسر الألف - فإني أحسبها: من ألكم - بالفتك، وهو أشبه بالمصادر. يقال منه: أل يؤل ألا وأللا وأليلا، وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء ويجأر

(3) أخرجه أحمد (16187)، وابن ماجه (181)، وغير هما، من طريق وكيع بن حُدُس عِن عمه أبي رزين، جهّله ابن قتيبة وابن القطان والذهبي.

(4) فاندة في إثبات القدم أو الرجل لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته:
ثبت في الصحيحين أن النبي في قال: «لا يزال يُلقى فيها» - الضمير فيها
يعود إلى جهنم - وتقول هل من مزيد حتى يعض فيها رب العالمين قدمه
الخ. وفي رواية أبي هريرة: «يُقالُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلات وتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيد
فيضعُ الربُّ تَباركُ وتَعالَى قدمه عليها» الخ. وفي رواية حتى يضع رجله
«فَتَقُولُ قَطْ قَطْ». ففي هذا الحديث وما جاء في معناه إثبات القدم، والرجل
سوهما بمعنى - صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته،

فَتُقُولُ قَطْ قَطْ» <sup>(1)</sup> متفق عليه <sup>(1)</sup>.

الأول: أن النبي فقال ذلك على وجه البيان لما أنزل إليه من ربه والنصح لأمته ولو كان الكلام على غير ظاهرة ومقتضاه لكان تعمية وغشا لا تقوم به المحجة وهذا بنزه عنه معنى النبوة.

وغشا لا تقوم به المحجة وهذا ينزه عنه معنى النبوة. الثاني: أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته إلا بدليل يجب الرجوع إليه لا دليل.

اَلْثَالَثُ : أَنْ قُولُ ﴿ قَدْمُهُ لَا يَفْهُمْ مَنْهُ إِلَّا الْحَقِيقَةُ لَا هَذَا الذي اخترعوه. الرابع : أن قول ﴾ فينزوي بعضها إلى بعض، ودليل على أنها تنضم

على من فيها فتضيق بهم من دون أن يلقي فيها شيء. (1) فائدة: في الرد على من زعم أن إثبات الصفات الخبرية والفعلية تجسيماً وتمثيلاً لله تعالى بالمجلوقات والمحدثات وأنه بنفيها وتأويلها ينزه الله

و تمديلاً لله تعالى بالمحلوفات والمحدثات والله بنفيها وتاويلها يدره الله تعالى عن ذلك فيرد عليه من وجوه: الأول: أن لابد للمعطل المحرف من أن بقر بوجود الله تعالى فإنه إن أنكر

الأول: أن لابد للمعطل المحرف من أن يقر بوجود الله تعالى فإنه إن أنكر وجود الله كفر فإذا أقر بوجود لائق بالله تعالى قيل فالإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة كذلك.

الثَّاني: كمَّا أن ذات الله تعالى ليست كفر وأن خلقه فكذلك صفاته ليست كصفات خلقه فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات.

كصفات خلقه فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. الثالث: من أثبت لله تعالى بعضاً من الصفات بحجة أنها صفات معنوية تدرك بالعقل فيقال له إن باب الصفات واحد فإثبات نوع ونفي آخر تحكم لا دليل عليه فالكل وارد في الشرع المطهر على وجه الإثبات.

الرابع: أنه لا يمكن للعقل السليم أن يقر بموجود مجرد عن جميع الصفات فإن إثبات ذات مجردة من الصفات لا وجود له في الإعيان وأنها قد يوجد في بعض إلأذهان وهذا لا عبرة به.

= الخامس: أن لازم الحق حق وإثبات الصفات مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة المعدومات أو المحدثات حق فلازمه إثبات ذات منصفة بما يليق دول من المفات حق

بها من الصفات حق. السادس: أن لازم المذهب ليس بمذهب فإذا لزم من إثبات الصفات تمثيل الله تعالى بالمحدثات فهذا ليس مذهباً للمثبتية بل إنه يصرحون بنفيه ويتبرؤون من أهل السنة والجماعة. إثبات النِّداء والصوت والكَلام لله تعالى

وقوله: «يقول الله تعالى: يَا آدَمُ يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بُصُوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ دُرِّيَّتِكَ بَعْثَا إِلَى النَّارِ» متفق علبه <sup>(2)</sup>

وْقُولْه: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أِحَدٍ إلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثُرْجُمَانٌ وَلا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ» (3)

> إثبات عُلُوِّ الله على خَلْقه واستوائِه على عَرْشه

وقوله في رُقْيَة المريضِ: «رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ

رَحْمَتُكَ فِي الأرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّينَ أَنْزِلْ رَحْمَةُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ الطَّيِّينَ أَنْزِلْ رَحْمَةُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ وَلَا مِنْ أَسِ حِدِدَثُ حِسنَ وَ مِ أَنْ أَسِ حِدَدُ وَ غِيدٍ وَ (4)

فَيَبْرَأَ» حديث حسن، رَواه أبو داود و غيره (4) وقوله: «ألا تَامَنُونِي وأنَا أمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ» حديث صحيح (5)

وقوله: «والعَرْشُ فوق الماء، والله فوقَ العرش، وهو يَعلم ما أنتم عليه» حديث حسن، رواه أبو داود وغيره (6)

السابع: أن نفي الصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بالمعدومات فهم شر من الممثلة إذ جمعوا من التمثيل والتعطيل فإنهم مثلوا الله تعالى بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله فجمعوا بين التمثيل والتعطيل ورد خبر الله تعالى

عن نفسه والقول عليه وفي نبيه . (1) البخاري (6661)، ومسلم (2848) من حديث أنس بن مالك. (2) البخاري (3348)، ومسلم (222) من حديث أبي سعيد الخدري. (3) أخرجه البخاري (7443)، ومسلم (1016) (67) من حديث عدي بن

(4) أخرجه أبو داود (3892)؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1037) و (1038) من حديث أبي الدرداء.

(5) أَخِرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064)، وأحمد (11008) من حديث

أبي سعيد الخدري. (6) أبي سعيد الخدري. (1/242-243-244 واللاكائي في الخرجة ابن خزيمة في «التوحيد» (6/243-243-244 واللاكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (659)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص401 من حديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه. ونسبته لأبي داود و هم، والذي في «سنن أبي داود» (4726) من حديث جبير بن مطعم،

وقوله للجارية: «أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ وَيُ السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَهِ» رَّواه مسلم إثبات مَعيَّة اللهُ تِعالَى لَخَلْقه وَأَنها لا تَنَافي

ي سورسها لا تدافي عُلُوَّه فوق عرشه وقوله: «أفضل الإيمان: أن تَعلمَ أنَّ الله مَعَك حيثما كنت» حديث حسن (2)

وقوله: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلا يَبْصُفَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُونْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى» متفق عليه (3)

وقوله على: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيتِهِ أَنْتَ الأُوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْص عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقْرِ» رواه مسلم (<sup>4)</sup>

ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْق رَاحِلْتِهِ» متفق علبه <sup>(5)</sup> ـ

<sup>(1)</sup> مسلم (537). (2) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8791) من حديث عبادة بن الصامت. (2) سرب الميزاي عي «مجمع الزوائد» 1/60) من حديث عباده بن المصامك.

«الأوسط» و «الكبير» وقال: تقرد به عثمان بن كثير، قلت (أي الهيثمي): ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح.

(3) البخاري (416)، ومسلم (550) من حديث أبي هريرة، وأخرجا نحوه عن غير واحد من الصحابة.

<sup>(4)</sup> مسلم (2713).

<sup>(5)</sup> البخاري (2992)، ومسلم (2704) من حديث أبي موسى الأشعري.

إثبات رؤية المؤمنين لربِّهم يومَ القيامة

وقوله وقوله المُعَمَّدُ «إِنَّكُمُ مُ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كُمَّا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُخْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ تُضَامُونَ فِي رُونِيَّةِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ﴾ متفق عليه (1).

مو قف أهل السُّنَّة من الأحاديث التي فيها

اثبات الصفات الرَّتَّانيَّة

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخبر فيها رسولُ الله ﷺ عن ربِّه بما يُخبر به، فإن الفِرقة الناجية - أهل السُّنَّة والجماعة - يؤُمنون ا بذلك؛ كما يؤمنون بما أخبَرَ الله به في كتابه، مِن غير تحريفٍ ولا تُعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هو الوَسَطُ في فِرَقَ الأُمَّة، كما أن الأمَّة هي الوَسَطُ في الأَمم (2) .

مكانة أهل السُّنَّة والجماعة

بين فِر َقِ الأُمَّة

فِهِم وَسَطِّ فِي بِإِبِ صفات الله بين أهل التَّعطِيل: الجَهْمِيَّة، وأهل التَّمثِيلُ المُشبِّهة (3)

(1) البخاري (554)، ومسلم (633). (2) فائدة في وسطية أمة الإسلام بين الأمم: لا يشك منصف أن المسلمين متوسطون في جميع الأمور لأخذهم بالكتاب والسنة فلا ينحرفون إلى غلو كالنصارى ولا إلى جفاء كاليهود. فإن اليهود حرموا بعض الطيبات والنصاري أستُحلوا بعض المُستخبثات والمسلمون أحلوا كمل طيب وحرموا كل خبيث وإن اليهود شددوا في الطهارة حتى كان منهم من يشق يقطع من جلده اتقاءً للنجاسة وإن النصاري تهاونوا بالنجاسات حتى جامعوا الحائض حال حيضها والمسلمون توسطوا فاتقوا النجاسات إلا من ضرورة وتطهروا دون تكلف وتنطع فصاروا كما قال الله تعالى ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وكما قال سبحانه ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾

(3) فائدة في وسطية أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته: فأهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى ويسمونه بما وصف وسمي به نفسه في كتابه وسنه نبيه ﷺ من غير تعطيل ـ أي نفي لما دلت عليه ألفاظ النصوص من

# وهم وسَطٌ في باب أفعال الله بين الجَبْريَّة والقَدَريَّة وغيرهم (1)

(1) فائدة: في وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله تعالى: آمن أهل السنة والجماعة بقدرة الله تعالى على كل شيء ونفاذ مشيئته في كل أمر فأثبتوا صفات الله الفعلية وأفعاله تعالى الاختيارية وأنها تابعة لمشيئته وحكمته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجزه شيء عن إنفاذ مراده فإنه تعالى خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، وله الملك وحده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلاً، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وهذا لأنه تعالى ليس له نظير فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك آمن أهل السنة أن العبد له قدرة، ومشيئة، وعمل وأنه مختار:

أ – فلم يسلبوه القدرة والإرادة ويجعلوه مجبوراً لأن المجبور من أكره على خلاف اختياره.

ب- ولم يجعلوه مستقلاً بمشيئته وإرادته وخالقاً لفعله.

ج- بل يعتقدون أن الله تعالى قد جعل العبد مريداً مختاراً لما يفعله - فهو مختار مريد - والله خالقه وخالق اختياره فإن الله تعالى قد كمل خلقه، إذ خلق فيه إرادة وقدرة، وهداه السبيل وأرسل الله الرسول ومنحه العقل ليختار ما يشاء من الطاعة والمعصية والإيمان أو الكفر: والله سائله ومجازيه على اختياره وفعله هل استعمل ما منحه الله من الإرادة والقدرة فيما خلقنا له أم لا وهذا محل الثواب العقاب فبذلك توسط أهل السنة في باب أفعال الله تعالى بين طائفتين:

الأولى: المعتزلة المتكلمين بالقدر الذين لا يؤمنون بقدرة الله الكاملة، ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء بل جعلوا العبد خالقاً لفعله مع الله مستقلاً بمشيئته الله وإرادته غالبة لإرادة الله تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء المجوس علواً كبيراً إذ وصفوا الله بالعجز ونقص الملك.

وفي باب وَعيد الله بين المُرْجِئَة والوَعيديَّة من القَدَريَّة وغير هم (1).

الثانية: الجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين للشرع بِالقدر المفسدين لدين الله، المبررين لمعصية العصاة حيث زعموا أن العبد لا إد جعلوا العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا اختياراً ولا عملاً فعطلوا الأمر والنَّهي وصارواً بمنزلة المشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا أباءنا ولا حرَّمنا من شيء فاحتجوا على المعاصبي بالقدر، ووصفوا الله بالظلم وإنها لإحدى الكبر

(1) فائدة ! وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد: مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم التي خالف فيها أهل الأهواء وبيان ذلك أن = أهل السنة والجماعة توسطوا في الوعد والوعيد فقالوا إن العاصبي معصية كبيرة دون الشرك أهل لعقاب الله له ـ الذي توعد به أهل معصيته ـ لتعديه لحدود الله تعالى وانتهاكه حرمته، وأهلٌ لعفو، الله تعالى لما معه من أصل الإيمان والتوحيد ولما جاء من نصوص العفو والرحمة والشُّفاعة لأهُلَ الأَيمَانَ فلم يُؤَمِّنُوا العاصبي من عقوبة الله ولم يقولوا بخلوده في النبار خلود المشركين والكفار ومرِّد ذَلك إلَّا مشيئةٌ الله تعالَى فإن عاقبة فعدل، وإن عفى عنه ففضل فصار أهل السنة بذلك وسطاً بين

أ – الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد عصاة المسلمين في النار المكذبون بنصوص الوعد والشفاعة.

ب- المرجئة المزكون للفجار والجاحدون لما جاء من نصوص الوعيد لأهل المعاصى الكبار.

اً – في بيان شبهة الوعيدية في رد نصوص الوعد والقول بنفاذ الوعيد في عصاة أهل القبلة والرد عليهم

قالت الوعيدية: وهم الخوارج والمعتزلة \_ إن نصوص الوعيد أخبار حكمة تُتَناوَلُ الكَفَار ٰوأهلُ الكِبَائرُ ممن يدخل في عِمومها فوجب بِها علمِ مِرتكب الكبيرة \_ إذا مات ولم يتب منها \_ العذاب ونصوص الوعد لآ تتناول إلا مؤمناً وهؤلاء ليسوا بمؤمنين فقالوا بنفاذ الوعيد في عصاة أهل الإيمان.

و ألرد على هذه الشبهة بما يلي : أو لا: إن أهل السنة لا يُؤمِّئُون مرتكب الكبيرة من عقوبة كبيرته فإن مرد ذلك إلى مشيئة الله تعالى .

ثانياً: وآهم أيضاً لا يوجبون العذاب على كل من أتى كبيرة لأن العذاب قد يصرف عنه بسبب او باخر مما جعله الله من اسباب صرف العقوبة عن مستحقيها من أهل الإيمان. وفي باب أسماء الإيمان والدِّين بين الحَرُورِيَّة والمُعْتَزلة، وبين المرحِنَّة والجَهْمِيَّة (1).

ثالثاً: وهم لا يحكمون لمسلم عاص مما دون الكفر بعينه بالنار لأجل كبيرة عملها وهي دون الشرك بالله فإن أمر ذلك إلى الله تعالى

رابعاً: وكذلك لا يقولون بتخليد عاص من أهل القبلة في النار إذ مرد ذلك الى الله تعالى فإنهم عباده و هو أعلم بهم وأحكم وأرحم. خامساً: بل يجوز عندهم أن يعفو الله تعلى عن صاحب الكبيرة ويدخله الجنة بلا عذاب فإن الله يغفر لمن يشاء فضلا ويعاقب من يشاء عدلاً. سادساً: وقد يسر الله سبحانه وكثر أسباب العفو والرحمة والمغفرة مثل:

\* الحسنات الماحية.

\* المصائب المكفرة.

\* الدعاء الصالح.

\* الشفاعة.

\* محض رحمة الله تعالى

ب- في بيان شبهة المرجئة في قولهم بتأمين العصاة من العذاب والرد عليهم: قالت المرجئة: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا والعصاة أهل الكبائر ليسوا بكفار - فعند - المرجئة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يتعبض وأن مرتكب الكبيرة غير معرض للوعيد لكمال إيمانه فمرتكب الكبيرة عندهم غير فاسق فلا يضره ذنب ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة وذلك من وجوه:

الأول: أن القرآن والسنة قد اشتملا على نصوص الوعد والوعيد وكل من

النصوص يفسر الأخر ويبينه

الثاني: نصوص الوعد مشروطة بعدم الكفر المحيط للعمل ونصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة فإن من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه.

الثالث: نصوص الوعد مشروطة بأن يكون عمل الشخص خالصاً لوجه الله تعلا موافقاً للسنة التي جاء بها المصطفى ونصوص الوعيد مشروطة بأن لا يكون مرتكب الخطيئة ناسياً أو مخطئاً باجتهاد أو متأولاً فإن الله تعالى عفى عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكر هوا.

(1) فائدة في وسطية أهل السنة والجماعة في أسماء الإيمان والدين: أسماء الإيمان والدين مثل مؤمن، ومسلم، وفاسق، وكافر ونحوها فيرى أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين - الذين ارتكبوا شيئاً من كبائر الذبوب ما دون الشرك والكفر - معهم بعض الإيمان وأصله، وفيهم شيء من الفسق والظلم الذي ينقص الإيمان، فليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وهم متعرضون للوعيد بالعقوبة بحسب ما ارتكبوه من الذبوب، فيقولون عن الواحد من هؤلاء: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الكامل، ولا

# وفي أصحاب رسول الله ﷺ بين الرَّافضة والخَوَارج (1).

أحدهما: الوعيدية وهم الخوارج الحرورية والمعتزلة القدرية الذين يخرجون من لم يتب من أهل الكبائر من المسلمين بالكبائر من الإسلام وينفون عنهم الإيمان ويخلدونهم إذا ماتوا ولم يتوبوا في النار ثم اختلفت الطائفتان في حكمه في الدنيا:

الطائفتان في حكمه في الدنيا: أُ الله الطائفتان في حكمه في الدنيا: أُ الله والمال لردته. أَ الخوارج هو كافر خارج من الإسلام حلال الدم والمال لردته. 1- وقالت المعتزلة هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو كافر ولا هو مسلم فوافقت المعتزلة الخوارج على الحكم لا على الاسم. أما إذا مات من غير توبة فهو عند الطائفتين خالد مخلد في النار.

الثانية: المرجئة والجهمية: فعندهما أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان بل قالوا: إيمان الفساق كإيمان الأنبياء لأن الإيمان عندهم التصديق أو التصديق

- مع القول وأن الأعمال ليست من الإيمان فلا تضر المعاصي ولا تنقصه وشبهتهم: أنه لما تقرر لديهم ـ ما وافقوا عليه أهل السنة والجماعة ـ أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان.

ربود عدى بأيد. (1) فائدة في وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله وأهل بيته - تعريف الصحابي: الصحابي هو كل من رأى أو لقي النبي مؤمناً به ومات على ذلك - وأهل بيت النبي ملاهم:

أ – أزواجه أمهات المؤمنين.

ب- قرابته من بني هاشم المسلمين. يتولى أهل السنة والجماعة أصحاب النبي وآل بيته فيحبونهم ويعظمونهم ويعرفون لهم فضلهم وفضائلهم من السبق إلى الإسلام وكمال الإيمان والهجرة والنصرة والمكانة من النبي ووصية الله تعالى ونبيه فيهم بالإتباع وحسن الإقتداء وترك آذاهم وسبهم، ورعاية حرمتهم وأنهم قدوة الأمة ونقلة الشريعة ولا يغلون في أحد منهم ولا يعتقدون عصمتهم من الخطايا بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولا يجفون أحدا منهم فلا يفسقونه فضلاً عن أن يكفروه أو يجدوا في صدور هم غلا عليه بل يقولون ما اثنى الله به على من جاء بعد الصحابة بقوله ﴿ وَٱلَّذِينَ بَ

جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ

وجوب الإيمان باستواء الله على عرضه وعُلُوِّه على خَلُقه ومعيَّته لَخَلْقه وأنَّه لا تنافي بينهما وقد دخلَ فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخْبَرَ الله به في كتابه، وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمَّة؛ من أنَّه سبحانه فوق سماواته، على عَرْشِهِ عِيُّ على خَلْقِهَ، وهو سبحانه معَهم أينما كانوا، يعلم ما هم عامِلُون، كما جَمَع بين ذلك في قوله:

# ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ

آستوي (1) ......

أ – الغالية: كغلاة الشيعة من الرافضة وأشباهم المفضلة لعلي على أبي بكر وعمر في والغالين في أهل البيت وأعظمهم غلوا وأشدهم كفراً القائلون بإلهية على أو بنبوته أو عصمته وعصمت ال بيته حتى يعطوهم شيئاً من علم الغيب والتصرف في الكون.

ب- الناصبة الجفاة: وهم صنفان:

1- الرافضة الغلاة في أهل البيت وستة نفر غيرهم من الصحابة فإنهم قد جفوا في حق بقية الصحابة فاعتقدوا أنهم قد فسقوا وظلموا وكَفَرُوا الأمّة بعدهم خصوصاً الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وسبوهم ولعنوهم وربما كفروهم.

وربعد سروسم.
2- الجفاة من الخوارج والمعتزلة ونحوهم - من جفاة منظري بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة - ممن يطعن في الصحابة وينفي عدالاتهم وأعظم جفاء المكفرون لعلي وعثمان رضي الله عنهما والمستحلون لدمائهما ودماء من والاهما والمستحلون لسبهما والقادحون في خلافتهما وامامتهما.

(1) فائدة في معنى «الاستواء»: روى البخاري عن أبي العالية رحمهم الله تعالى أنه قال في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي أرتفع. وروى عن مجاهد رحمه أنه قال في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ أي علا على العرش وروى ابن جرير رحمه الله بسنده إلى الربيع بن أنس بنحو ما قاله أبو العالية وروى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين = يقولون ﴿ ٱلرَّحُمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾

### فأوردتهم ماءً بفيف قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى

وهذا الذي ذكره البخار وغيره من مفسري السلف في تفسير الاستواء بالارتفاع والعلو هو الذي يقوله ويعتقده عامة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وأئمة الهدى وهو الحق الذي دلت عليه النصوص وهو الذي فهمه العرب أهل اللسان لما خوطبوا بـه فأقروه فلم ينكروه ويقولوا بخلافة قال البخاري رحمه الله حدثنا عن يزيد بن هارون ـــ رحمه الله ـ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة - يعني أهل اللسان العربي - فهو جهمي وذلك أن لفظ الاستواء المعدى بإلى وعلا معناه العلو والارتفاع بإجماع السلف كما هو إجماع أهل اللسانِ من المسِلمين وغير هم، فليس من معانيه الاستيلاء أبداً فأن هذا التفسير المحدث أعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء - لم يثبت عن أحد من أهل اللسان. ولم ينقل عن أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما نقله بعض من متأخري النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة ولم ينقلوه عن سلف من أهل اللسان يعتد بقوله. وإنما قالوه استنباطاً وحملاً منهم للفظة استوى على استولى، ولما سمع ذلك أئمة اللغة أنكروها عاية الإنكار، فقد سئل أبن الأعرابي وهو من أكابر أئمة اللغة . هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك فالاستواء على العرش عند أهل السنة معناه الارتفاع والاستقرار في العلو وهو صفة حقيقية ثابتة لله تعالى لائقة بجلاله لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه فهو الى على العرش كما أخبر عسن = نفسه قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وبنحو قوله قال غير واحد من أقران مالك وممن سبقه من السلف. فأهل السنة يؤمنون بخبر الله تعالى عن الاستواء ويردون علم ذلك إليه جل وعلا لأنه تعالى أخبر عن الاستواء ولم يخبر عن الكيفية فوجب على المؤمنين ان يصدقوا ربهم باستوانه على العرش، وحرم عليهم أن يصفُّوا أو يكيفوا استوائه لأنَّ الله تعالى لم يخبر هم بذلك ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت وحرم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون.

(1) فائدة: في العرش: العرش ـ في كلام العرب ـ سرير الملك ومنه قوله تعلم العرب ـ سرير الملك ومنه قوله تعلم العرب عن ملكة سبأ ذكر معنى ذلك الأزهري.

وأطلق كذلك - في اللغة - على سقف البيت ويجمع على عروش كما قال تعالى ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ فيستخلص من كلام أهل اللغة: أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيم الذي يجلس عليه الملك ويطلق على السقف العالى الذي يستظل به وعرش الرحمن يطلق على معنيين: أحدهما: مكان استوائه سبحانه.

الثاني: سقف المخلوقات فهو أعلى وأعظم مخلوق فكل المخلوقات تحته ودونه بل لا تذكر معه. قال الله تعالى ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ قال قتادة رحمه الله تعالى ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن

= يخلق السماوات والأرض. وقال مجاهد رحمه الله في معنى الآية في وَكَارَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ قبل أن يخلق شيئاً وفي المسند عن أبي رزين العقيلي في قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. وعماء: يروى بالمد والهمز وهو في كلام العرب - السحاب الأبيض الرقيق، ويروى العمى من عمى البصر ويراد به كل أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمى والمعنى أنه حيث لا تدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه وصف، أي لا يدرى كيف ذلك العماء أي السحاب بصفة تحصره، ولا نعت يحده، ويدل عليه قوله تعالى ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللّهُ فِي ظُلَلٍ نعت يحده، ويدل عليه قوله تعالى ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللّهُ فِي ظُلَلٍ قَبْلُ أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فيه قبل أن يخلق العراب معروف أما الغمام الذي كان الله فيه قبل أن يخلق العرش ويأتي فيه يوم القيامة فنؤمن به ولا نكيف صفته قبل أن يخلق العرش ويأتي فيه يوم القيامة فنؤمن به ولا نكيف صفته

وليس معنى قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ : أنه مختَلِطٌ بالخَلْق؛ فإنَّ هذا لا توجَيه اللُّغَة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف

..... ما فطر الله عليه الخلق، بل القَمَر آية من آيات الله من أُصغَر مخلوقاتِه، وهو موْضُوع في السَّماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان.

و هُو سبحانَه فوق عرشبه، رقيب على خَلْقِه، مُهيمِن عليهم،

مطَلِع عليهم .. اللي غير ذلك من معاني رُبوبيَّته. وكلُّ هذا الكلام الذي ذكره الله ـ من أنه فوقَ العَرْش وأنَّه معنا - حَقٌّ علَّى حقِيقَتِه، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يُصبان عن الظُّنون الكاذِبَة؛ مثل أن يُظنَّ أنَّ ظاهر قوله: ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ، أن السَّماء تُظِلُّه أو تُقِلُّه، وهذا باطلٌ بإجماع أهل العِلم والإيمان؛ فإنَّ الله قد وسيعَ كرُسيُّه السَّماوات والأرضُ، وهو الذي يُمسلِك ألسَّماوات والأرض أن تَزُولا، ويُمسِك السَّماء أن تقعَ على الأرض إلاَّ بإدْنِهِ، ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَى الأرض

# أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمِّرِهِ - \* ﴿ .

وجوب الإيمان بقُرْب الله من خَلْقه وأنَّ ذلك لا ينافي علو وفوقيَّته وقد دخَلَ في ذلك الإيمانُ بأنَّهُ قُريَّبُ مُحِيب؛ كما جَمَعَ بين ذلك في قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: وما ذُكر في الكتاب والسُّنَّة من قُرْبه ومعيَّته لا ينافي ما ذُكِر من عُلُوه وفوقيَّته؛ فإنَّه سبحانه ليس كمِثلِهِ شيءٌ في جميع نْعُوتِه، وهو عليٌّ في دُنُوه، قريب في عُلُوه (2).

وجوب الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله حقيقية

ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بان القرآن كلام الله، منزل، غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد في : هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره. ولا يجُوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة، بل إذا قرأه النّاس أو كتبوه في المصاحف؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنّما يُضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبتناً مؤدّياً.

سلف قريباً.

<sup>(2)</sup> فائدة: قرب الله تعالى من داعيه وعابديه مما دلت عليه الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة قال تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَيِّى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ وَعُونَ الصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ اصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ اصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ اصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ راحلته، وقال شَيْ ﴿ الْوَرِبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ ﴾ والأحاديث وراحلته، وقال شَيْ ﴿ الْمَرْبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ ﴾ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فوجب إثبات قربه سبحانه ودنوه واعتقاد أنه على حقيقته على ما يدل عليه لفظه على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته فإنه سبحانه ﴿ فَلا سبحانه ﴿ فَلا تَضْرِبُواْ لِلّهِ ٱلْأُمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴿ وَفَالُ سبحانه ﴿ فَلا يفسر قربه بغير معنى ظاهره الذي بخلقه ولا يعطل من صفات كماله ولا يفسر قربه بغير معنى ظاهره الذي دل عليه لسان الشرع.

و هو كلامُ الله؛ حروقه، ومعانيه، ليسَ كلام الله الحروف دُونَ المعاني، ولا المعاني دُونَ الحروف (1).

وجوّب الإيمان برؤية المؤمنين لربِّهم يوم القيامة ومواضع الرؤية

وقد دخَلَ أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله: الإيمان بأنَّ المؤمنين يَرَونه يومَ القيامة عِيَاناً بأبصار هم كما يَرَون الشَّمسَ صَحْواً ليس بها سحاب، وكما يَرَون القَمَر ليلة البَّدْر لا يُضعَامُون في رُوْيْتِه، يرونه سبجانه وهم في عَرَصنات القِيامة، ثم يَرَونه بعد دخول الجنَّة، كما يشاء الله تعالى (2)

ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر (3)

(1) سبق الكلام على أن القرآن من كلام الله عز وجل، وانظر الفائدة ص128.

(2) سبق الكلام على إثبات أن الله تعالى يرى في عرصات القيامة وفي الجنة، وانظر الفائدة ص185.

#### (3) الركن الخامس: الإيمان باليوم الأخر:

#### فوائد تتعلق بهذا الركن:

الفائدة الأولى: تعريف اليوم الأخر: اليوم الأخر - هو يوم القيامة - الذي تكون فيه أهوال خراب هذا العالم المشهود وأحداث النفخ في الصور، والبعث والحشر، والحساب، والموازين والجزاء وغير ذلك من الأمور، وأحوال الناس في عرصات القيامة - سمى اليوم الآخر لتسمية الله ورسوله له بذلك ولأنه يأتي بعد هذه الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين وقيام الأشهاد على المكلفين.

الفائدة التاتية: المراد بالإيمان باليوم الآخر: والإيمان باليوم الآخر اعتقاد صدق ووجوب تحقق وقوع ما جاءت به الأخبار عنه بواسطة كتب الله المنزلة ورسل الله المرسلة من تقرير عقيدة البعث والإخبار عما يكون بعد الموت من أحوال الناس في البرزخ والقبور وأهوال البعث والحشر وسائر ما يكون بعد ذلك من الأمور والأحوال حتى يفرغ من أمر الخلائق كلها فيستقر أهل كل دار في داره، فريق في الجنة وفريق في السعير وأحوالهم فيهما ويتحقق كل ما وعد الله به في كتبه وعلى السنة رسله عليهم الصلاة والسلام ـ من ذلك والقول والعمل بمقتضاه فيتضمن الإيمان باليوم الآخر أموراً، هي:

1- الإيمان بالمبدأ والمعاد \_ أي الخلق الأول والبعث الآخر بعد الموت كما قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَ ﴿ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [السروم: 27]، وفسال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ شُحِّيكُمْ ﴾ [الروم: 40]، وقال تعالى: ﴿ مَّا خَلَّقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ ۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَيِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمَّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: 7]، فالمؤمن بهذا المبدأ والمعاد يخالف ويباين جميع أهل الضلال من الفلاسفة الباطنية المنكرين لمعاد الأبدان، والمشركين الدهر بين المنكرين للبعث.

2- الإيمان بصفة مجيء الملائكة - عليم السلام - لمن حضره الموت. وكيفية قبض الروح وما يفعل بها إذا قبضت وأين يذهب بها بعد ذلك، فإن المؤمن بذلك يباين أهل الأهواء والمنكرين لهذه الأمور طعناً في النقل

وإحتكاماً إلى العقل وتأثراً بالفلاسفة الضلال.

3- حالة الميت في القبر ومدة لبثه فيه وأمر فتنة القبر والنعيم، لمستحقيه والعذاب لمن كان أهلا له، وعلاقة الروح بالبدن مدة البرزخ إلى أن يبعثه الله يوم القيامة.

4- كيفية البعث والنشور والحشر وأهوال القيامة وأحوال الناس في مواقف القيامة حتى يفرغ من أمر القضاء بين الناس وتؤدى الحقوق إلى أهلها ويستقر أهل كل دار في دارهم وأحوالهم فيها وجزاء أعمالهم ويتحقق صدق ما وعدهم به ربهم تبارك وتعالى.

الفائدة الثالثة: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان وحكم من كفر به

يؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر، يوم القيامة وسائر ما يكون فيه مَن الأهوالِ وِالأَحْوِال - فإن الإَيْمِإنِ باليُّومُ الْأَخْرِ أَصِلٌ مِن أَصِولَ ٱلْإِيمَانِ وركن من أركانه التي يكفر من أنكرها ولا يقبل الله منه صرفا ولا عد بل هو خالد مخلد في النار أبد الأباد؛ فإنه - أي الإيمان باليوم الآخر - مما تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - وتضمنته جميع الكتب الإلهية واشتمات عليه جميع الشرائع السماوية وأقرت به جميع الأمم الملية وأجمع عليه المسلمون فهو من الأصول الثلاثة التي

1- دلالة القرآن على ذلك قال تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ ﴾ الآية [التغابن: 7]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآَخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: 136].

2- أن الله تعالى أمر نبيه محمداً في ثلاثة مواضع من القرآن أن يقسم على البعث كما قال تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَيّ لَتُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَيّ لَتُبْعَثُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَيّ لَتُبْعَثُنّ ﴾، وقال عن الساعة: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَيّ لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَيّ لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ وَلَا بَلَىٰ عَلَى وَرَيّ لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ وَلَا بَلَىٰ وَرَيّ لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَى إِنّهُ لَحَقُّ هُو لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَى إِنّهُ لَعَقُلُ إِلَى وَلَا اللّهُ عَلَى مِن الْحَكُمة فيه. وقوعه وضرورة مجيئه لما لله تعالى من الحكمة فيه.

لتحقق وقوعه وضرورة مجيئه لما شه تعالى من الحكمة فيه. 3 3- أن الله تعالى قد أكثر من تقريره وذكر الأدلة عليه وابدى وأعاد في تأكيده حتى جاء ذكره في سبعمائة وسبعة آية من القرآن ونوع أسلوب الدعوة إلى الإيمان به، وكرر التهديد بالعذاب الشديد لمن أنكره حتى ذكر سبحانه في سورة النبأ عشرة أدلة عليه ابتداءً من قوله: ﴿ أَلَمْ نَجُعُل ٱلْأَرْضَ

مِهَىدًا ﴿ وَٱلْحِبَالَ أُوْتَادًا ۞ وَخَلَقَنْكُمْ أُزْوَاجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثُجًّا جًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبًا وَجَعَلْنَا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَاقًا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْل كَانَ مِيقَتَا ۞ ﴾.

4- قوله ﴿ ﴿ ﴿ الْإِيمَانُ أَنْ ثُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاّئِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرَّسُلُهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ وفي رواية «بالبغث المآبغث المآخر » حيث جعل ﴿ الإيمان باليوم الأخر من أركان الإيمان والأحاديث فيه عن النبي ﴿ مَتُواتِرَةً. فَمَنَ أَنكُر اليوم الآخر والبعث فيه فإنه لم يؤمن بالله ورسوله.

5- إجماع المسملين بل أهل الملل السماوية، عليه وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

الفائدة الرابعة: الحكمة من مجئ اليوم الآخر وبعث الناس فيه: اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لهذه الخليقة يوماً يبعثهم فيه ويردهم إليه ويجمعهم فيه ليحاسب الله المكلفين ويجزيهم بما عملوا غير مظلومين، ويأخذ الحق ممن ظلم للمظلومين ويثيب المحسين، ويتحقق صدق ما وعد به في كتبه وعلى ألسنة رسله، ويرى الذين أوتوا العلم صدق ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وآمنوا به، وتصديق الله تعالى لوعده، وقال

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَّنِكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمَلِكُ اللَّهُ اللْ

فحكمة مجيء اليوم الآخر والبعث فيه تتحقق بما يلي: 1- تحقق و عد الله تبارك وتعالى به وظهور صدق ما أخبرت به الرسل ونزلت به الكتب من أمره.

2- الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأخذ الحقوق ممن ظلمها وأداؤها أهلها.

3-تكذيب الكفار المنكرين للبعث استبعاداً وعناداً حين يرون ما أنكروه واقعاً متحققاً وفي هذه الثلاثة يقول تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَبْعِثُ ٱللَّذِينَ لَهُمُ ٱلَّذِي تَعْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنذِينَ هَا اللهِ عَلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنذِينَ

€ [النحل: 38، 39].

4- ظهور قدرة الله تعالى على كل شيء وعلى إعادة الأبدان بعد فنائها ورد أرواحها إليها قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أُرَدْنَكُ أَن نَقُولَ لَهُ، كُن وَرد أرواحها إليها قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أُرَدْنَكُ أَن نَقُولَ لَهُ، كُن وَرد أرواحها إليها قال تعالى: [40].

5- تقرير الناس بأعمالهم وجزاؤهم عليها بما يليق بهم وبحكمة ربهم وفي هذين الأمرين يقول تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَّن يُبۡعَثُوا ۚ قُل بَلَىٰ وَرَيّ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَّ ع

ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي المما يكون بعد الموت (1) ، فيؤمنون بفتنة القبر ، وبعذاب القبر ونعيمه.

6- تصديق أهل العلم والإيمان بما آمنوا به في الدنيا وعملوا له ودعوا الناس إليه إيماناً بربهم وتصديقاً لرسله ولملائكته، قال تعالى: ﴿ وَيَرَى النّاسِ إليه إيماناً بربهم وتصديقاً لرسله ولملائكته، قال تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ اللّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ ٱلْحُمِيدِ ﴾ [سبأ: 6]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْرُ فِي كِتَبِ ٱللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنّاكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَلْمِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنّاكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنّاكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَاكُمْ وَالْكِنَاكُمْ اللّهُ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكِنَاكُمُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

الفائدة الخامسة: في الإيمان بلقاء الله تعالى: (1) مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله تعالى، قال تعالى:

(1) مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلفاء الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَاَتَّقُواْ اللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَنَقُوهُ ﴾ [البقرة: 223]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَبِ اللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ اللّبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ اللَّهِ عِنْ أُوتُواْ اللّهِ عَلَمُونَ ﴿ يَتَالِّهُمَ إِلَىٰ يَوْمِ اللّهِ عَلَمُونَ ﴿ يَتَالِّهُمَ اللّهِ عَلَمُونَ وَ اللّهِ عَلَمُونَ ﴿ يَتَالِّهُمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُونَ ﴿ يَتَالِّهُمَ اللّهَ عَلَى : ﴿ يَتَالَّهُمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

7، 8].

= وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها والموْتُ قَبْلُ لِقَاءِ اللهِ».
وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة «بَلْغُوا قُوْمَنَا أَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا».

=

فأما الفتنة (1) ، فإن الناس يفتتون في قبور هم. فيُقالُ للرَّجل: مَن ربُّك؟ وما دِينُك؟ ومن نبيُّك؟

الفائدة السادسة : في فتنة القبر :

(1) يؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي: الامتحان والاختبار للميت في قبره حين يسأله الملكان - المنكر والنكير - بعد دفنه وانصراف مشيعيه عنه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم لقرب انصرافهم منه.

حيث يسأل الميت عن آ

1- ربه تبارك وتعالى: أي عن إيمانه به وتوحديه له. فيقال له: من ربك؟ 2- عن دينه أي عن قبوله له وعمل به واستقامته عليه. فيقال له: ما دينك؟ 3- عن نبيه الذي أرسل إليه وأمر بطاعته واتباعه ونهى عن معصيته ومخالفته فيقال له: من نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسأل عن إيمان به وتصديقه له واتباعه لسنته فيما شرع الله له.

عيدن طرابط والشهيد - من هذه الأمة - ومن كل أمة - على الصحيح - فإن غير المرابط والشهيد - من هذه الأمة - ومن كل أمة - على الصحيح - فإن السؤال أو الفتنة عام لجميع الأمم التي أرسل إليها فتسأل كل أمة عن ربها ودينها الذي شرعه الله لها ونبيها الذي أرسل إليها. فيقول المؤمن من هذه الأمة «ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد في »، وأما المرتاب أو الكافر فيضله الله فيقول: ها هاه لا أدري سمعت النّاس يقولون شيئاً فقلته، وقد أستنبط بعض أهل العلم فتنة القبر من قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلّذِينِ

# ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَحِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ

### وَيَفُعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ 🕝 ﴾

= [إبراهيم: 27] وأخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب أن النبي قال - في هذه الآية - نزلت في عذاب القبر، زاد مسلم رحمة الله في صحيحه - أي محمد في فيقال له: «مَنْ رَبُكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللّهُ وَنَيبًي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَلِكَ قُولُهُ عَزَ وَجَلَّ يُنبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي الأخرة »؛ وفي رواية البخاري - بسنده إلى النبي قال: «إذا أقعد المؤمنُ في قَبْرهِ أتِي ثَمَّ شَهد أَنْ لا إله إلا اللّهُ وأن مُحمداً رسُولُ الله فَذَلِكَ قُولُهُ يُنبِّتُ اللّهُ الذِينَ آمنُوا بالقول التابت ». وقد كثرت الأحاديث عن النبي في قتنة القبر حتى بلغ مجموعها مبلغ وقد كثرت الأحاديث عن النبي في قتنة القبر حتى بلغ مجموعها مبلغ

وقد كثرت الأحاديث عن النبي الله في فتنة القبر حتى بلغ مجموعها مبلغ التواتر فوجب الإيمان بها شرعاً لثبوتها عن النبي الله وفيما يلي ذكر مسالتن متعلقتن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه:

مسالتين متعلقتين بقتنة القبر وعذابه ونعيمه: المسالة الأولى: أن الفتنة القبر وعذابه ونعيمه: المسالة الأولى: أن الفتنة عامة لكل المكلفين إلا من ورد استثناؤه في النصوص كالمرابط والشهيد وأولى منهم النبيون والمرسلون عليهم من ربهم الصلاة والسلام فإنهم لا يسالون وإنما يسال عنهم.

فَيُثِبِّت الله الَّذين آمنوا بالقول الثَّابت في الحيّاة الدُّنيا وفي الأخِرة، فيقول المؤمنُ: ربِّيَ الله، والإسلامُ دِينِي، ومحمَّدُ ﷺ نبيِّي. وأما المُرتَاب، فيقُول: هاه هاه، لا أُدري، سمعَتُ النَّاس يقولون شيئاً فقاته، فيضر ببرز ببرز بية من حديد، فيصيخ صيحة يسمعُها كلُّ شيءٍ إلاَّ الإنسانَ، ولو سَمِعَهَا الإنسانُ لصنَّعِق.

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب (1) ، إلى أن تقوم

وأما غير المكلفين كالمجانين ومن مات دون البلوغ ونحوهم هل يفتنون أم لا ففيهم قولان: أ ـ فقيل: يسالون، لعموم الأدلة في السؤال والفتنة.

ب- وقيل لا يسألون، لعدم التكليف والأهلية.

فأفادت أحاديث فتنة القبر

1- أن الفتنة عامة للمكافين إلا من استثنته النصوص.

2- أنَّ الروح إذا قبضت عَرَج بها إلى السماء في أدنى زمن ثم تعاد إلى البدن، فتسأل وهي في البدن.

3- أن ما ذكره آلنبي من إقعاد المبت مطلقاً وهو متناول الإقعادهم ببواطنهم وإن كان ظاهر البدن مضطجعاً. المسألة الثانية: من يستثني من الفتنة : مما ورد أنهم لا يفتنون في قبورهم

. 1- الشهداء لما روى «أنَّ رَجُلا قالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُقْتَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ إلا الشَّهيدَ قالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السَّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً» [أخرجه

النسائي، 4/99] وهو حسن. 2- من مات يوم الجمعة أو ليلتها من المسلمين لقوله : «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا وَقَاهُ اللّهُ فِثْنَةَ الْقَبْرِ » [رواه الترمذي، يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا وَقَاهُ اللّهُ فِثْنَةَ الْقَبْرِ » [رواه الترمذي،

1074] وغيره، وهو حديث صحيح. 3- من داوم على قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك كل ليلة لما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أ/565 أنَّ النَّبِي اللهِ قال «سُورة ثلاثُون آية شفعت لصياحبها فغفر له تبارك الذي بيده الملك ...

(1) الفائدة السابعة : في إثبات نعيم القبر وعذابه بالأدلة القطعية الصريحة والمتواترة

مِن أصولُ الإيمان التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة وأجمع عليها اِلسَّلَفِ الْصِيالُحُ مِنَّ الأُمَّةَ إِثْبَاتَ نَعِيمِ القَبْرُ وعَذَابِهُ لَمِّن كَانِ أَهْلًا لذلك. أ - فمن أدلة القرآن على النعيم لأهل الإيمان والطاعة :

1- قول به تعلى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ مَرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَيْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَّنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ الآية [فصلت: 30].

= 2- وقُوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحُانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى أَنْ مِنْ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: 88-90].

ب- ومن أدلة القرآن على عذاب القبر للكفار ومن يشاء الله من أهل الكبائر من المسلمين قوله تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ النّارُ للكبائر من المسلمين قوله تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ النّارُ لَيْعَرْضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ لُعُذَابِ ﴾ [غافر: 45، 45].

قال ابن كثير رُحمه الله: وهذه الآية أصل كبير على استدلال أهل السنة في عذاب البرزخ أي القبر.

ي -بررس في ببرر وقال القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ و هو حجة في تثبيت عذاب القبر.

وَمن أَدلَة القرآن على العذاب في القبر قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُونَ ﴾ [التوبة: 101].

وقال مجاهد رحمه الله: رُّاي بالجوع وعذاب القبر» وقال ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة.

عداب عظيم اي يوم العيامة. وقال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية والتي بعدها البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر.

ج- ومن أدلة القرآن على الأمرين قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَحْرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ﴾ [ابراهيم: 27].

فدلت الآية على تثبيت الله المؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم، كما دلت على إضلال الظالمين عند الامتحان في القبر وما يتبع ذلك من العذاب.

= د- ومن الأحاديث الدالة على النعيم والعذاب للمستحقين لهما :

1- ما ثبت في المسند وغيره من حديث البراء في في المؤمن إذا سئل في قيره فأجاب «فَيْنَادِي مُنَادِ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْر شُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالْسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالْقَدُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيةِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَ فَيْسَحُ لَهُ فِي قَدْ هِ مَدَّ يَصَدِهِ الْحَ

وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرَهِ مَدَّ بَصَرِهِ» ... ألخ. 2- ومن الأدلة على عذاب القبر من السنة الصحيحة ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله عن عذاب القبر: قال: نعم، «عذاب القبر حق».

3- وَفِي الْصَحَيَحِينِ عِنِ ابَنِ عِبَاسٍ ﴿ أَنِ النَّبِي َ مَرَ بِقَبِرِينِ فَقَالٍ: «إِنَّهُمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدِّبُنِ أَمَا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزُهُ مِنْ بُولِهِ وَأَمَّا هَذًا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، وأُخْرِج البخاري مِن حديث أبي هريرة هالله كان رسول الله إلى يدعو: «اللَّهُمُّ إِنِّي أُعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

عن حال رَسُولَ اللهِ عَن ابنِ عباسٍ فَال: كَانِ رَسُولُ اللهُمْ إِنَّا لَهُمُّهُمْ «يُعَلِّمُهُمْ هُذَا الدَّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورِةَ مِنْ القُرْ أَنْ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

5- وَفَيْ صَحَيْح مُسلَم قَالَ ﴿ «ثَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ القَبْرِ وَعَدَابِ النَّارِ وَغَذَابِ النَّارِ وَغَذَابِ النَّارِ وَغَثَنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا وَمَا ذَاكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّة تُبْتَلَى فِي قَبُورِ هَا».

6- و في الصحيح من حديث الكسوف قال ﴿ «فَهِي تُقْتَنُونَ وَعَنِّي الْسُونَ»، وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت قال ﴿ «إِنَّ هَدْهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَى فِي قُبُورِ هَا قَلُولًا أَنْ لَا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُسُمِّعُمُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ».

7- وَفَي الْمُسِنَدُ وَغِيرِهِ حَدِيثُ البراء في وفيه قال في الكافر: «فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوهُ مِنْ الْنَارِ وَالْسِمُوهُ مِنْ النَّارِ وَالْسِمُومُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَـهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلُفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ».

= 8- و ثبت عنه الله أنه قال: «إِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ» أي بسبب التقصير في التنزَّه منه.

9- وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله عنهما: إن رسول الله على قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قَلْمَ النَّارِ قَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قَمْ الْقِيَامَةِ » [قَلْمُ الْعَلَالُ قُولُ النَّارِ قَلْمَالُ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ أَمْلُ الْعَلَالَ قَمْ الْعَلَالَ قَمْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمْ الْعَلَالُ قَمْ اللّهُ الْعَلَالَ قُلْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

ومما يدخل في معنى عذاب القبر ما جاء في ضغطه القبر كما جاء في المسند وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي في قال: «إنَّ لِلْقَبْر ضعْطَةُ وَلُوْ كَانَ أَحَدُ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِّ والأحاديث في نعيم القبر وعذابه متواترة حتى قال السيوطي رحمه الله: بلغت نحو من السبعين حديثًا.

الفائدة الثامنة: تنبيهات متعلقة بنعيم القبر وعذابه:

1- قد وردت أحاديث صحاح وحسان فيما ينجى من عذاب القبر منها ما جاء «أنَّ سُورة مِن الْقُرْآنِ تَلاثِينَ آيهُ» تنجي قارئها يوم القيامة، وفي رواية «تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» وفي حديث آخر «شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ».

2- فنعيم القبر وعذابه وغير هما من أحوال البرزخ أمور ثابتة بالأيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وإجماع السلف الصالح، فيجب الإيمان والتسليم بها سواءاً أدركتها العقول أو لم تدركها ؟لأن الشرع دل على أن أحوال البرزخ من الأمور الغيبية التي جاء بها النقل الثابت فلا تعارض بالعقل

3- نعيم القبر وعذابه للروح والبدن.

أَتَفَق أَهْلَ السَّنَةُ والجماعةُ على ما دلت عليه النصوص من أن النعيم أو العذاب يكون للروح والبدن جميعاً.

= أ - فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم أو العذاب عليهما جميعاً.

ب- كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحياناً منفصلة عن البدن فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردة عن البدن.

\* ومن الأدلة على ذلك في النعيم قوله تعالى: ﴿ فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

مَ فَرَوْحٌ وَرَسِحُانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَ اللهِ اقعة: 88، 89] مع ما ثبت في

الصحيح عن النبي الله قال: «قَيُنَادِي مُنَادِ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَاقْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالْقَحُوا لَهُ بَابًا إلى الْجَنَّةِ قَالَ قَيَاتِيهِ مِنْ رَوْجِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرَهِ».

ومن الأدلة على ذلك في العذاب:

قوله تعالى: عن آل فر عون ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ

ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ، [غافر: 46]، وقوله ﷺ في

الكافر: في حديث البراء الذي رواه الإمام احمد وغيره «فَيُنَادِي مُنَادِ مِنْ السَّمَاء أَنْ كَذَبَ قَافْر شُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَاقْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ» وقوله في حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ» وقوله أَبْضًا - في الكافر أو المرتاب: «يُضْربُ بمِطْرقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَ الثَّقَلَيْنِ».

فدل عموم القرآن وصريح السنة على وقوع ذلك النعيم أو العذاب في القبر على الروح والبدن جميعاً لأن مسمى المؤمن والكافر أو المرتاب

وقد دل حديث الشهداء على إنفراد النعيم أو العذاب في القبر على الروح والبدن جميعًا لأن مسمى المؤمن والكافر أو المرتـآب يتنـّاول الشخّصُ

-= وجسده ولهذا أضيف مسمى الأقعاد، والسؤال والقول وغير ذلك مما

- وجسد و متعلق بالروح والجسد جميعاً. هو متعلق بالروح والجسد جميعاً. وقد دل حديث الشهداء على إنفراد النعيم بالروح في بعض الأحوال دون وقد دل حديث الشهداء على إنفراد النعيم بالروح في بعض الأحوال دون الْجِسِد لقوله على ﴿جُعَلَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي ٱجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍّ ﴾

وقوله وتسمّة المؤمن طائر. وقوله والمؤمن طائر. ويكون ويكون وبالجملّة فإنه إذا علم وأن روح الإنسان تنفصل بالموت عن البدن ويكون والمحملة فإنه إذا علم والمرابعة المرابعة لها به نوع اتصال - الله أعلم بكيفيته - علم أن أمور البرزخ على الروح أصلاً والبدن تابع لها وهو في الغالب بتلاشى ويضمحل فيصير رفاتنا أو ترابا أو قد يحترق فيذرى ولا يبقى له بقية - فإن الروح تبقى وهي التي تتعرض للنعيم أو العذاب في الأصل ولكن ينال البدن حظه من ذلك بحسب حالة بقدره الله تعالى العليم بكل شيء القدير على كل شيء.

4- في دوام عذاب القبر

فقد دلت نصوص الكتاب والسنة الواردة بشأن عذاب أهل القبور أنه نو عان:

أحدهما: دائم و هو عذاب الكفار كما قال تعالى آل فر عون: ﴿ ٱلنَّارُ

### يُعْرَضُونَ عَلَيْمًا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: 46] فدلت الآية على استمرار

عرضهم على النار دون تحديده بمدة فهو مدة بقائهم في قبور هم، ويؤيده ما روى عنه ﷺ أنه قال: في الكافر أو المرتاب ـ فيفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده منها حتى قيام الساعة، وهو حديث صحيح رواه أحمد 345/4 وغيره.

الثاني: عذاب يستمر فترة ثم ينقطع أو يتصل تـارة ثم ينقطـع أخـري وهو عذاب من شاء الله من عصاة أهل التوحيد فإنهم يعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم، وقد يخفف عنهم أيضاً بدعاء أو استغفار أو إحسان بعض المسلمين إليهم بصدقة أو تسديد دين أو إيفاء حق ونحو ذلك.

5- في الحكمة من إخفاء عذاب القبر:

عذاب القبر من الأمور الغيبية التي اقتضت حكمة الله تعالى إخفاءها عن جملة الثقلين لحكم منها:

1- أنهم لو اطلعوا عليه لزالت حكمة التكليف والإيمان بنعيم القبر وعذابه من الأمور الغيبية

...... القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد (1).

2- نفور الناس عن أمواتهم وتقصيرهم في دفنهم لقوله و «فَلُولا أَنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أُسْمَعُ مِنْهُ» رواه مسلم

3- أذية الأحياء لذوي الأموات ومسبتهم بأمواتهم فإن الناس وخاصة ذوي الحسد والشحناء ليشمتوا بالأحياء وغيرهم لو علموا عذاب ذويهم وأقاربهم.

وأقاربهم. التاسعة: في الرد على منكري فتنة القبر ونعيمه وعذابه:

يرد على من أنكر فتّنة القبر وعذابه ونعيمه بما يلي:

الأول: أنه قد دل الكتاب والسنة وأجماع الصحابة والعقل والحس على ثبوته ولا يجوز معارضة هذه الأدلة بالرأي والشبهات.

الثّاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس وبالإيمان بالغيب يتميز المؤمنون من الجاحدين.

الثالث: أن الفتنة والعذاب والنعيم أنما يدركها الميت دون غيره فلا يحس بها الحي إلا إن كشفها الله له كما أن النائم تحدث له أمور توحشه أو تسره ولا يشعر به من حوله

الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله منه وأعطاهم قدرة عليه ولهذا لا يمكنهم أن يدركوا كل ما في السموات والأرض مع وجود أشياء كثيرة موجودة ولا يدركها الإنسان من يدرك كل موجود فلا يجوز له أن ينكر ما صحت به النصوص من أمور الغيب.

(1) الفائدة العاشرة: في قيام القيامة الكبرى:

يكون ابتداء القيامة الكبرى بالنفخ في الصور الذي يكون به الصعق والصعق غشى يصيب من يسمع صوتاً شديداً مفزعاً أو يرى شيئاً هائلاً مفزعاً، ويطلق على الهلاك والموت والنفخ في الصور على الصحيح مرتان:

الأولى: نفخة الصعق تكون لموت من كان حيا وإنهاء الدنيا بإنهاء النظام القائم في هذا العالم المشهود وابتداء أمر الآخرة فلا يشعر بها الأموات، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ ﴾ [الزمر: 68].

الثانية: نفخة البعث لبعث الناس من قبورهم وهي النفخة الأخيرة، قال تعسلى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ تعسلى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصحيح عِن النبي ﴿ قَال: ﴿ لا ثُقَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي النَّسِمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إلا مَنْ فَي الْأَرْضِ إلا مَنْ

فهاتان الروايتان دلتا على أن الصعق المذكور هو النفخة الثانية في الصور وأنها هي الأخيرة، وأن المقصود البعث بعد الموت الحاصل بنفخّ الصور النفخة الثانية وأن موسى اللي يبعث قبل نبينا محمد على وأما النفخة الأولى: فأنه بموت بها من كان حياً في ذلك الوقت إلا من آسِتَتْنِي اللهِ مِنَ الْحِوْرِ وَالْوَلْدَانَ فَيُ الْجِنَةُ مِمْنٍ هُوَ فُوقٍ السَّمُواتِ السلكي المدهم الحور والولدان في صحيح مسلم أنهما نفختان ولفظ الحديث قال قال الحافظ في الفتح: ثبت في صحيح مسلم أنهما نفختان ولفظ الحديث قال على المثار أنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصعفي ليبًا ورَفع ليبًا قال و الرّب ألله من يسمعه رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلِهِ قَالَ فَيَصِيْعِقُ ويَصِعْقُ النّباسُ ثُمّ يُلْفِحُ وَلَي اللهُ مَطْرًا كَانَّهُ الطّلُّ أَوْ الظّلُّ نَعْمَانُ السّاكُ فَتَنْبُتُ مِنْ اللهُ أَوْ الظّلُّ نَعْمَانُ السّاكُ فَتَنْبُتُ مِنْ اللهُ عَمَانُ السّاكُ فَتَنْبُتُ مِنْ اللهُ أَجْدِيثُ مِنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى حديث مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل هريرة ﴿ الْمَتَفَقِ عَلَيهَ قَالَ ِ «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنَ أَرْبَعُونَ» ففيه دلالـة على أنهما نفختان فقط، والتغاير في كل منها باعتبار من يسمعها فالأولى يموت بها كل من كان حيا، ويُغشى على من لم يمت ممن استثنى في الآية، والثانية يحيا بها من مات ويفيق فيها من غشى عليه فخلاصة خلاف العلماء في النفخ في الصور أنهم على قولين: الأول: أنه ثلاث نفخات - وممن قال بذلك القرطبي وابن العربي وابن كثير - وعمدتهم حديث الصور - حيث صرح فيه بثلاث نفخات. الثاني: أنهما نفختان - وممن قال به الحافظ بن حجر - وهو صريح القرآن كما قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: 68]، وحديث مسلم «ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا قَالَ وَأُوّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجَلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إلله قَالَ فَيَصْعَقُ ويَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطْرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظَّلُ ثَعْمَانُ السَّاكُ. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطْرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظَّلُ ثَعْمَانُ السَّاكُ. فَهُو فَتَنْ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ » فهو منها الذي نفيه منها المنافي ومنها الذي يفهم منها متفق في الدلالة على النفختين ويمكن الجمع بين النصوص التي يفهم منها الثلاث بأن الأولى تكون خفيفة ثم تظهر شيئا فشيئا فتبتدئ بالفرع وتنتهي --- بن مرسى سول حديد من صهر سيب فسيب فليدى بالفرح ولللهي بالصعق ويدل عليه ما جاء في بعض الروايات أن إسر افيل يمدها فتلك النفخة هي التي يحصل بها فزع الخلائق ثم صعقهم إلا من شاء الله تعالى. والثانية: هي نفخة البعث التي يتحقق بها إحياء الموتى وقيامهم لرب العالمين ثم حديدة مديدة. العالمين ثم حشر هم. وأما حديث الصور الذي فيه التصريح بثلاث نفخات فقد قال الحافظ بن حجر وغيره إنه حديث مضطرب فلا يعتمد عليه.

وتقوم القِيامَة التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لِسان رسولِه ﴿ وَاجْمَعَ عليها المسلمون (1) ، فيقومُ النَّاس مِن قُبُورِهِم لربِ

. . . . . .

(1) الفائدة الحادية عشرة: في البعث:

أ - تعريفه: البعث لُغة: هو الإثارة والتحريك والإرسال والنشر. واصطلاحاً: هو إخراج الناس يوم القيامة من قبور هم أحياء وإرسالهم إلى موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم

مُوقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم.

ب- وجوب الإيمان بالبعث ومنزلته من الدين: الإيمان بالبعث هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بتحقق ما أخبر الله تعالى به ورسوله وأجمع عليه أهل الملل السماوية من أن الله تعالى: سيبعث بقدرته الأموات بعد موتهم فيخرجهم من قبور هم أحياءً على الصفة التي جاءت بها النصوص، حيث يجمع تعالى بقدرته ما تفرق من أجسام الأموات ثم يعيدها كما كانت ثم ينفخ الأرواح فيها ثم تنشق عنهم الأرض فيخرجون منها سراعا ثم يحشرون إلى ربهم قال تعالى: ﴿ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ثُمُ مَنها سراعا ثم يحشرون إلى ربهم قال تعالى: ﴿ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ثُمُ مَنها سراعا ثم يحشرون إلى ربهم قال تعالى: ﴿ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِي لَتُبْعَثُنُ ثُمُ مَنها سراعا ثم يحشرون إلى ربهم قال تعالى: ﴿ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِي لَتُبْعَثُنُ ثُمُ مَنها سراعا ثم يحشرون إلى ربهم قال تعالى: ﴿ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِي لَتُمْ عَنْهُ مَنْ الله عَلَىٰ وَرَبِي لَا عَنْهُ عَلَىٰ وَرَبِي لَا عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ وَرَبِي لَيْهُ وَرَبِي لَا تُعْلَىٰ وَرَبِي لَا عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ وَرَبِي لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَرَبِي لَا عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَى الله عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَى الله وَلَا لَهُ وَلَا لَا فَالَا لَهُ عَنْ فَالَ لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا يَعْمَا لَا لَوْلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا عَنْهُ وَلَالَ عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعْلَى الْعَنْ فَالْ لَعْلَالَ عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعْلَالُونُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَوْلُ وَلَهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَوْلُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَالَا لَا عَالَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَالَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ الْعُلْوِلُ وَلَا عَالَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ وَل

## لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ النَّغَابِنِ: 7].

ج- الأدلة على إثبات البعث، وحكم من جحده وأنكره: دل الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل السماوية والعقل والفطرة والحس على إثبات البعث فمن جملة تلك الأدلة والبراهين:

1- علم الله تعالى بما نقصته الأرض منهم، قال تعالى: ﴿ قَدُّ عَامُّنَا مَا

### تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنا كِتَبُّ حَفِيظٌ ۞ ﴾ [ق: 4].

= 3- أنه تُعالى إذا أراد شيئا وأمره كان كما أراد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمُّرُهُۥ ٓ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِبْسَ: 82] فلا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء.

4- إحياء الأرض بعد موتها قال تعالى: ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ ﴾ [ق: 11].

5- ما وجد في الواقع مما إشتهر بين الناس من أحياء الله بعض الناس بعد مُوتهم كَالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وإحباء قتيل بني إسرائيل وغير ذلك مما الشتهر بين الناس وصدقه الشرع المطهر. 7- الاستدلال بالخلقة الأولى على الآخرة فالذي ابتداء الخلق قادر على

8- خلق السماوات والأرض وما فيهما وهو أعظم من خلق الإنسان فالقادر على خلق الأكبر قادر على خلق الأصغر من باب أولى، قال

## ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندرٍ عَلَىٰٓ أَن شَخَلُقَ مِثْلَهُم َّ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِيسَ:81].

9- ما استقر في الفطر الصحيحة وسلمت به العقول السليمة ودلت عليه الشرائع الحكيمة من قدرة الله تعالى على كل شيء فمن هذا شأن فإنه قادر على إعادة خلق الإنسان أو الحيوان من باب أولى، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمُّوهُۥ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِيس: 82].

10- أن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع فحكم من ظالم مات ولم يؤخذ منه الحق وكم من مظلوم مات ولم يأخذ حقه فتبقى الحقوق معلقة فوجب

أن يكون للناس ميعاد يفصل فيه في النزاع وتسترد الحقوق معلقه فوجب أن يكون للناس ميعاد يفصل فيه في النزاع وتسترد الحقوق. 11- حصول اليقظة بعد النوم وأن الموت أخو النوم واليقظة شبيهة بالحياة فالقادر على رد الأرواح إلى أجسادها عند اليقظة من النوم قادر على ردها إلى أجسادها عند البعث.

رام. 12- الاستدلال بخلق النبات الذي تحي به الأرض بعد موتها قال تعالي: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةٌ ۖ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أُحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَلَ ﴾ [فصلت: 39] أي أن إن الله الذي أحياها قادر على أن بحيي الموتى، وكذلك ما ثبت من إحياء عيسى اللي الأموات أَلله وغير ذلك من الأدلة كثير فلا يؤمن أحد بِالله واليوم الآخر حتى يؤمن بالله وملائكته وملائكته وملائكته وَكْثَلِهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلُوَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْأَخِرَ » ومن أنكر البعث كُفر، قِالَ

13- ولقد ذكر البعث والنشور في القرآن في ستمئة وست وسبعين آية وأمر الله تعالى نبيه الله أن يقسم على وقوعه وتحققه في أربعة مواضع من القرآن في يونس، وسُبًّا والذار ايات، والتعابن. فالإيمان بالبَعث أصل من أصول الإيمان التي يكفر من أنكرها كفراً يخرجه من الملة ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يؤمن به قال تُعَلَى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾ [لقمان: 28]. د- فلذا يؤمن أهل السنة بأن الله يبعث الموتى من القبور ويعيدهم معاداً جسمانياً بأن يجمع ما تفرق من أجسامهم ثم ينشئهم نشأة أخرى ثم يعيد أرواحهم إليها لما سبق من الأدلة ومما يضاف إلى ذلك: 1- قولسه تعسالى : ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنَّهَا تَخْرَجُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ [الأعراف: 25]. - وقوله : ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيَّبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ - وَقُولُهُ ﷺ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ الثُّرَابُ إلا عَجْبَ الدَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمنهِ يُرَكُّبُ الخَلْقُ » م 2271ح 55 (1955). ه- من ثمر آت الإيمان بالبعث: حفر الهمم على العمل الصالح واجتناب القبائح والتوبة مما أرتكب الإيمان المرء بأنه مجزى بعمله

2- ترك التّعدي على الناس في حرماتهم لأنها ستقتص من حسناته أحوج 3- الجد في استباق الخيرات والدوام على الصالحات طمعاً في بلوغ أعلى توفر لجام يكف المرء عن الانهماك في الشهوات المحرمة حذراً من ء عواقبها في الأخرِي. الرد على من أنكر بعث الأجساد بعد فنائها واضمحلالها:

يرد على منكري البعث بأمور: الأول: أنه تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين وتضمنته الكتب الإلهية والشرائع السماوية وأقرت به الأمم المسلمة لله تعالى. الثاني: أن إمكان البعث قد دل عليه العقل فإن الذي ابتداء الخلق قادر على إعادتُ ه وإن خلقه السموات الأرض أكبر من خلق الناس وإن إحياء الأرض بعد موتها أدل شيء على أحياء الأموات. العالمين حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، وتَدْنُو مِنهم الشَّمسُ، ويُلْجمهم العَرَقُ (1)، وتُنْصَب الموازينُ، قَتُوزَنَ فيها أعمالُ !....

الثالث: ما ثبت من وقائع إحياء الموتى كأهل الكهف ويجيهم. الرابع: أن الحكمة تقتضيه لجزاء الناس والحكم بينهم بالعدل وأخذ الحق الرابع. المستحقة من ظالمة. (1) الفائدة الثانية عشرة: في الحشر: أ ــ تعريفة: الحشر لغة: الجمع.

الحشر : شرعاً: جمع الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد لحسابهم والقضاء بينهم بالعدل قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰ لِكَ

حَشْرٌ عَلَيْنَا

= يَسِيرُ ﴾ [ق: 44]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَتِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أُمَّثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشُّرُونَ [38].

ب- معنى الإيمان بالحشر: الإيمان بالحشر: هو اعتقاد تحقق وقوعه والعمل له على وفق ما جاء به الشرع المطهر ـ وهو من الإيمان باليوم الآخر - قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلَّجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِلَكُهِ فَ: 47]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ الْمُ وصح عن النبي الله قال: «رُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا تُمَّ قَرْاً كَمَا بَدَأَنَا أُولَ خَلْقَ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ فَأُولً مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ» رواه الإمام أَحَمد، وقال الله : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَقْرَاء كَثَرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ» متفق عليه.

 آ- تشقق الأرض عن الخلائق وخروجهم منها سراعا إلى موقف الحشر، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقُّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰ لِكَ حَشِّرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ فَ إِقَ 44]، وقسال تعسالي: ﴿ خُشُّعًا أَبْصَارُهُمْ تَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ ا مُّنتَثِرُ ١ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١٠ ﴿ الْقصر: 7، .[8

...... العِبَ العِبَ العِبَ اللهِ (1) ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتهِكَ هُمُ اللهِ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتهِكَ اللهِ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتهِكَ اللهِ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتهِكَ اللهِ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتهِكَ اللهِ مَوْدَن عَلَيْهُ وَ فَا فَاللهُ مَا إِللهُ وَمَن عَلَيْهُ وَنَ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيْهُ وَالمُومِنُونِ: 103، 102].

2- تسوية الأرض ومدها حتى تتسع لعموم الخلق، وقال تعالى ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ وَلَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ [طه:105-107]، وقال تعالى ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾ [الانشقاق: 3].

= 3- حشر جميع المخلوقات، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَتِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أُمَّنَالُكُم مَّ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءً ثُمَّرً إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أُمَّنَالُكُم مَّ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءً ثُمَّرً إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَلَىٰ مَعْمَرُونَ عَلَىٰ ﴿ وَحَشَرَنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرٌ مِنْهُمْ تُحَالَى: ﴿ وَحَشَرَنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرٌ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الأنعام: 38]، وقال تعالى: ﴿ وَحَشَرَنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرٌ مِنْهُمْ أُحَدًا ﴾

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَنكُرٌ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ [الْكَهْف: 47،

هـ- وموقف الحشر هو موقف القيامة الكبرى ـ حيث يقف الناس فيه للحساب والجزاء قال تعالى ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكِ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ للحساب والجزاء قال تعالى ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ فَيَامَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيامَ الأشهاد.

النّاس لرب العالمين وقيام العدل وقيام الأشهاد.
(1) الفائدة الثالثة عشرة: في الموازين:
أ - تعريفها: الموازين: جمع ميزان، وهو «ميزان حقيقي له كفتان الله أعلم بكيفيته توزن فيها أعمال العباد ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الله المُفلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفْتُ مَوَزِينُهُ وَأُولَتِهِكَ الله المُفلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفْتُ مَوَزِينُهُ وَأُولَتِهِكَ الله الميزان مجموعاً في الكتاب والسنة، وذكر جَهَنّم خَلِدُونَ ﴿ هُو السنة، وذكر الميزان مجموعاً في الكتاب والسنة، وذكر

وثُنشَر الدَّواوين: وهي صنحائِف الأعمال، فآخِدٌ كتابَه بيَمينِه، وآخِدٌ كتابَه بشِمالِه أو مِن وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿

وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَتِهِرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَخُرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ كَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَتِهِرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَخُرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ كَتَبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ

حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: 13، 14].

ويحاسبُ الله الخلائِقَ، ويَخلُو بعبدِه المؤمِن، فيُقرِّرُه بدُنوبه؛ كما وصفَ ذلك في الكتاب والسُّنَّة (1).

ب- ما الذي يوزن: الصواب أن الذي يوزن الجميع العمل، والعامل، والعامل، والصحف فإن السنة الصحيحة التي تبين القرآن وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص - في قصة صاحب البطاقة - قال: قال رسول الله «توضع الموازين يوم القيامة فيؤني بالرجل فيوضع في كفة فيوضع مم الموازين يوم القيامة فيؤني بالرجل فيوضع في كفة فيوضع مم الدار قال فائة أدبر به إلى النار قال فائة فد بقي له الموازين علا الله الموازين يوم الموازين علا الله في الموازين على الموازين المواز

فدل هذا الحديث على أن العبد يوضع وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة.

والجَمع بينَ النصوص الواردة في وزن، الأعمال، والعاملين والصحائف، أنه لا منافاة بينهما فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة.

(1) الفائدة الرابعة عشرة: في الحسناب:
أ - الحسناب لغنة العند والإحصناء وشرعاً إطناع الله عبنادة على اعمالهمغيرها، وشرها، وتقريرهم بها، ليتحقق الاعتراف بها والتسليم بالجزاء عليها، ويتبين الفضل والعدل وأنه لا نجس من لأحد، ولا ظلم.

= بالأدلة عليه: الوزن ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين:

1- قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَاۤ إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ ﴾ [الغاشية: 25، 26].

وأمَّا الْكُقَّارِ فَلا يُحاسبُونِ مِحاسَبِةَ مَن ثُوزَنُ حَسَنَاتُه وسيِّئاتُه؛ فإنَّه لا حسناتٍ لهم، ولكن تُعَدُّ أعمالهم، فتحصى، فيوقفون عليها، ويقررون بها ويجرون عليها.

حوض النبي ، ومكانه وصفاته

وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي على ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، أتيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبداً (1).

2- وروى أحمد عن عائشة أن النبي كان « يَقُولُ فِي بَعْض صَلاتِهِ اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا فَلَمَّا الْصَرِّفَ قُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ مَا الْحِسَابُ اللَّهِمَ الْحِسَابُ الْيَسِيرُ قَالَ أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْه » قال الألباني إسناده جيد. (1) الْفَائدة الْخَامِسة عشرة: في الحوض:

أ - تعريف الحوض لغة: مجمّع الماء مشتقة من السيلان لسيلان الماء. وشرعاً: هو حوض النبي المورود في إحدى عرصات القيامة وهو حق ثابت لثبوت الأدلة فيه:

فالحوض مورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر وهو في غايـة الاتساع طوله وعرضه سواء مسيرة شهر من كل جهة ولكل نبي حوض ولكن حوض نبينا ﷺ أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً - جعلنا الله منهم -. ب- عقيدة أهل السُّنة في الحوض وأدلته: فيؤمن أهل السنة والجماعة

بالحوض المورود الذي جعله الله تعالى لنبينا محمد الله عليه: وقد تضافرت الأدلة من السنة على إنبات الحوض فمن الأدلة عليه:

Î- حديث أنس بن مالك مرفوعاً: ﴿إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَّا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْيَمَن وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الْأَبَارِيق كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء » متفق عليه. 2- وحديثُ جهبذ مرفوعاً: «أنا فَرَطْكُمْ عَلى الْحَوْض» متفق عليه

والأحاديث فيه كثيرة بلغت حد التواترة صرح بذلك القرطبي وابن كثير والقاضي عياض، وغيرهم من أئمة العلم رحم الله الجميع.

ق وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضَيِ».
 4- وقال ﴿ إِنَّهُ مِنْ الْعَسَلُ بِاللّبَنِ وَلاَنِينَهُ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلُ بِاللّبَنِ وَلاَنِينَهُ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلُ بِاللّبَنِ وَلاَنِينَهُ

5- وَفَيَ الْبِحَارِي عَنَ عِبد الله و عمر و قال النبي ﴿ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَا وَفَيَ الْبَعَ مِنْ الْمَسِلُكِ وَكُيزَ اللهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ مَا وَأَهُ أَلْيَبُ وَرَيِحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَكُيزَ اللهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ مَا النَّالَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ أَبَدًا ۚ » رِواه مُسلم بَلفظ «حَوْضِيّي مَسِيرَةُ شُهْرٍ وَزَوَايَـالَهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ الْوَرْق ـ أي الفضة ـ وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ والصراط منصوب (1) على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح .....

6- وروى الترمذي في جامعه عن سمرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﴾ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ إِيَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ

فممّا يُجبُّ اعتقاده أن سبحانه قد خص نبيه و بالحوض الذي وردت باسمه وصفته وشرابه الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بها العلم القطعي بثبوته ولذا أجمع على إثباته السلف ونكر ألحوض كافر بالله العظيم لردة الأحاديث المتواترة القطعية فيه.

ج- مكَّان الحوض: جاءت جملة من الأحاديث فيها ذكر أن الحوض قبل الصراط ومنها ما رواه البخار في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال «بينا أنا قائم إذا زُمْرة حَتَى إذا عَرقتُهُمْ خَرَجَ رَجُّلٌ مِن بَيْنِي

وفي بعضها أنه بعد الصراط كما روى ابن جرير عن لقيط بن عامر عن النبي على قال: «ثم يَنْصَرَفُ نَبِيُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ وَيَقْتَرِقُ عَلَى أَثْرِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَيَقْتُرِقُ عَلَى أَثْرِهِ الصِّالِحُونَ فَيَسِلْكُونَ حِسْرًا مِنْ النَّارِ فَيطا أَحَدُكُمْ الْجِمْرَ فَيقُولُ حَسِّ يَقُولُ الصِّالِحُونَ فَيَسِلْكُونَ حِسْرًا مِنْ النَّارِ فَيطا أَحَدُكُمْ الْجِمْرَ فَيقُولُ حَسِّ يَقُولُ المِنْ النَّارِ فَيطا أَحَدُكُمْ الْجِمْرَ فَيقُولُ حَسِّ يَقُولُ المَّارِ فَيطا المِنْ النَّالِ المَّارِ فَيطا المِنْ النَّالِ المَا المَا المُنْ المَّالِقُ المَا المُنْ المَّالِقُ المَا المَالَّمُ المَا المَا المَا المَّالِقُولُ المَا المُعْلَمُ المَا ال رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ أُوانَّهُ أَلا قَتَطَلِّعُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولَ عَلَى أَطْمَأُ وَاللَّهِ نَاهِ وَا نَاهِلَةٍ عَلَيْهَا قَطْ مَا رَأَيْتُهَا قَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَبْسُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلا وُضِعَ عَلَيْهَا قَدَّ مُنْكُمْ يَدَهُ إِلا وُضِعَ عَلَيْهًا قَدَّحٌ يُطهِّرُهُ مِنْ الطَّوْفِ وَأَلْبُولِ وَالْأَدَى» ولا منافاة بين الأحاديث وِلاً تَعَارِضُ وَلاَ تَنَاقُضَ فَإِنَ احَادِيثِ النَّبِي ﷺ يَصِدقُ بَعَضِهَا بَعَضَا وَوَجَّهُ الجمع أن الحوض في عرصاة القيامة قبلً الصراط ولكن إذا جاوزا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض من طرفه الإخر فشربوا منه فإن الحوض طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط ليذهب عنهم عطش أهوال الموقف وبعد الصراط ليذهب عنهم عطش المرور على الصراط على خبر الصادق المصدوق ﷺ.

(1) الفائدة السادسة عشرة: في الصراط:

تعريف الصراط: هو جسر حقيقي يمد على جهنم مبتدؤه من الظلمة التي قبله ومنتهاه بالقنطرة الواقعة بين الُجنة والنار لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ سئل: «أيْنَ يَكُونُ النّاسُ يَوْمُ

=

....... البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ونهم يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدوا عدوا، ومنهم من يمشى مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقي في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.

#### القنطرة بن الجنة والنار:

فمن مر على الصراط دخل الجنة (1) فإذا عبروا عليه، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقو، إن أذن لهم في دخول الجنة.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله

وُقُد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط وأنه لا يمر عليه إلا المسلمون حقيقة أو ظاهراً فيمرون عليه على حسب إيمانهم وأعمالهم وهم متفاوتون في ذلك.

وبه فسر جماعة من السلف منهم ابن مسعود قول الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ

إِلَّا وَارِدُهَا ۚ ﴾ [مريم: 71] بأنه المرور على الصراط وفي حديث أبي هريرة الطويل قال رسول الله على: «وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاكُونُ أُوَّلُ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَمْ سَلَمْ » رواه البخاري.

وأنكره بعض المعتزلة وفيه وفيه الصحيح من حديث أبي هريرة والطويل في الرواية والشفاعة وفيه وقيه وريضرب الصراط بين ظهري في الرواية والشفاعة وفيه وقيه وقل ويضرب الصراط بين ظهري جهيم فأكون أنا وأمتني أوّل من يُجِيزُها ولا يتَكلم يومند إلا الرسل ورَعوى الرسل يومند اللهم سلم سلم سلم وفي جهيم كلاليب مثل شوك السعدان هل رائيم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال قال قائم المثان شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس باعمالهم قمنهم الموبق بعمله أو الموتق ال

(1) الفائدة السابعة عشرة: في الجنة والنار:

أ - تعريف الجنة ومكانها: الجنة هي دار المتقين فهي رحمة الله التي يرحم بها المؤمنين ثواباً على إيمانهم بأنواع التكريم وأصناف النعيم والنظر إلى وجهه الله الكريم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وهي: اسم عام يتناول كل ما اشتملت عليه الجنة من البساتين والقصور والأنهار وما فيها من أنواع النعيم وأصناف التكريم والبهجة والسرور

ب- مكان الجنة: الجنة فوق السماء السابعة فوق سدرة المنتهى وسقفها عرش الرحمن كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَبِدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ٢ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُأُونَى ١ [النجم: 13، 14].

وبه فسر قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُرْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات: 22] قال مجاهد إنه الجنة.

22] قال مجاهد إلى الجناء. وفي الصحيحين أنه شه قال: «إنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو

والارتفاع. وفي الصحيح عن النبي شقال: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ فَإِنَّهُ أُوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَقُوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». ج- تعريف النار: أما النار فهي دار العذاب التي يعذب الله بها الكفار ومن شاء من عصاة المؤمنين فهي مأوي صنفين من الناس:

أحدهماً: من شاء الله تعالى أن يدخلها من عصاة المؤمنين بذنوبهم وهؤلاء يبقون فيها في أعلا النار ما شاء الله حتى يطهروا من رَجس ذُنُوبُهم فَإِذَا طهروا أخرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة الراحمين.

الثاني: الكفار جميعاً سواء كان كفرهم بسبب إنكارهم لله تعالى وجحدهم له و هو الإلحاد ـ أو بالشرك بالله أو الردة عن الإسلام أو تكذيب المرسلين أو جحد الكتب المنزلة أو التكذيب بالبعث أو جحد المعلوم من الدين بالضرورة ـ إذا ماتوا على ذلك فلم يحدثوا توبة ـ وهؤلاء هم أهل النار الذين أعدت لهم عذاباً ونكالاً فيبقون فيها خالدين أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلا تطالهم شفاعة ولا ينالهم من الله تعالى رحمه.

د- فائدة: مذهب أهل السنة وجمهور المسلمين أن النار والجنة موجودتان معدتان لأهلها ومن أدلتهم على ذلك:

أ – على وجودهما وإعدادهما ً

2- وقال تعالى عن النار: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: 131]، وقال

تعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِّلطَّنغِينَ مَعَابًا ۞ ﴾ [النبأ: 21، 22].

3- ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي شقال: «رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ» وما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث كسوف الشمس ـ وفيه ـ فقال شرائي رَأَيْتُ الْجَنَّةُ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةُ فَتَنَاوَلَتُ مِنْهُا عُنْقُودًا وَلَوْ أُخَدُّتُهُ لَأَكُلُتُمْ مَنْهُ مَا بَقِيَتُ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ قَلْمُ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظُرًا قَطُّ أُفظع» ح1052، م907، وما ثبت في الصحيحين عن شقال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.

4- إجماع الصحابة على وجود الجنة والنار قبل ظهور المعتزلة. هـ يعتقد أهل السنة والجماعة بقاء الجنة وأبديتها أبد الآباد، والأدلة على

کثیر ة منها:

1- قوله تعالى: ﴿ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُها ۚ ﴾ [الرعد: 35]، وقوله تعالى عن أهلها: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ عَطَآءً غَيْرَ عَلَهُ الله الله عَلَمَ عَلَا عَلَمُ عَندَ وَذِ هَا ﴾ [هود: 108]، وقوله تعالى في خير البرية ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ جَنّتُ عَدْنٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًا أَرْضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ هَا البينة قوله ﷺ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ هَا ﴾ [البينة: 8]، ومن السنة قوله ﷺ

وأول من يستفتح باب الجنة: محمد رواول من يدخل الجنة من الأمم: أمتة.

### شفاعات النبي على :

وله ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات:

و- بقاء النار: كذلك بيعتقد أهل السنة والجماعة بقاء النار وأبديتها، ومن أدلتهم على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِحَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: 167]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا عَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ ﴾ [فاطر: 36] فيعتقد أهل السنة والجماعة بقاء النار وأبديتها أبد الأبدين لأن الله تعالى أخبر عن أبدية النار وخلود الكفار فيها في ثلاثة مواضع من كتابه: الأول: قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لَهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لَهُ لَيْ فَي الله لَهُ الله لَهُ الله وَالله وَلَهُمْ وَلَا لَهُ الله وَلَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ﴾ [النساء، 168]. الثاني: في سورة الأحزاب، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلللهَ لَعَنَ ٱلْكَفْرِينَ وَأَعَدُ هُمُ الثَّالَثِ: سورة الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَ فَإِنَّ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا أَبُدًا ﴾ [الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَ فَإِنَّ لَهُ مَا أَبُدًا ﴿ وَالْجَنَ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ لَهُ مَا أَبُدًا ﴾ [الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ مَا أَبُدًا ﴾ [الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ مَا أَبُدًا ﴾ [الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ مَا أَبُدًا ﴾ [الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ فَإِنَّ لَهُ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَالَهُ وَلَا فَالَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَالَهُ وَلَهُ و

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهى إليه.

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له <sup>(1)</sup>.

(1) الفائدة الثامنة عشرة: في أمر الشفاعة :

أ - تعريف الشفاعة لغة مأخود من الشفع - ضد الوتر - لأن الشافع ينضم الله المشفوع له في تحقيق مطلوبه فيكونان شفعاً - إثنين - بدل أن كان وتراً - أي واحداً - فهي إعانة وتقرية لتحقيق مطلوب ولذا عرفت بأنها:

وأصطلاحاً: هي سؤال الخير للغير، وهي نوعان: الأولى: شفاعة حسنة: وهي ما كانت لتحصيل حق أو إنالة فضل

الثانية: شفاعة سيئة: وهي ما كان فيها ظلم أو لنصرة ظالم أو إيواء محدث أو إسقاط حد شرعي عمن طالب عليه قال تعالى ﴿ مَّن يَشَّفَعْ شَفَنعَةً

### حَسَنةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ و كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ ﴾.

والشفاعة - التي هي من مسائل العقيدة - يراد بها التي تكون يوم القيامة وهي: السؤال في فصل القضاء، والتجاوز عن الدنوب، والإنجاء من العذاب أو تخفيفه، ودخول الجنة ورفعة الدرجة فيها.

ب- أقسام الشفاعة: الشفاعة قسمان:

أحدها: شفاعة منفية وهي ما كانت بغير إذن أو لإنحاء كأفراً ومشرك من النار قال تعالى ﴿ فَمَا تَّنفَعُهُمْ شَفنعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ عَ ﴾ وقال تعالى ﴿ مَا

# لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ .

الثانية: شفاعة مُثبتة: وهي ما كانت بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع و إضاه عن المشفوع له أن يشفع فيه و هي نوعان :

الأول: الخاص بالنبي ﷺ وهي ثلاث شفاعًات

الأولى: الشفاعة العظمي التي يشفع فيها النبي الله الموقف حتى يقضى الله تعالى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أولو العزم من الرسل أهل الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تنتهي إلى نبينا محمد الله عليهم وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود، فقد وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم (1)، فيشفع فيمن أستحق النار أن لا يدخلها، ......

والشفاعة العظمى: مجمع عليها فلم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر. الثانية: شفاعته للهل الجنة أن يدخلوها فيشفع لله يستفتح باب الجنة فيدخلها وتدخل أمنه معه، ثم يدخل النبيون عليهم الصلاة والسلام فكل نبي يتبعه من آمن به من أمنه.

الثالثة: الشفاعة في أبي طالب خاصة - من أهل النار - حيث يشفع فيه النبي و فيخرج إلى ضحضاح من النار لا يجاوز كعبيه يغلي منه دماغه ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لا هونهم.

(1) القسم الثاني: الشفاعات العامة: وهي من أهل التوحيد لأهل التوحيد وهذه الشفاعات للنبي شمنها أوفر حظ وأكمل نصيب ولعله يشفع في الجملة يشفع غيره من إخوانه المرسلين والنبيين وأتباعهم من العلماء والشهداء والصالحين وكذلك الآباء والأفراط والأزواج وأهل الإحسان كل فيمن يخصه وهي أنواع:

الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها وهذه تكون قبل الصراط. الثانية: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط وهي تتكرر أربع مرات كل مرة يحد الله تعالى لنبينا عصاة أهل التوحيد - فيخرجهم حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن.

الثالثة: الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجة بحيث يعطي المرء من الثواب فوق ما يستحق ويرفع الأدنى إلى درجة قريبه الأعلى الشافع فيه وهي تكون بعد دخول الجنة.

..... ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها (1) .

### إخراج الله بعض العصاة من النار برحمته، وبغير شفاعة:

ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة (2) ، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشى الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة.

الرابعة: الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم \_ وقيل إنهم هم أهل الأعراف \_ فيشفع فيهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلون الجنة وهذه تكون بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار .

(1) فائدة في أدلة أنواع الشفاعة:

الشفاعة قد وردت بها الأحاديث حتى بلغت حد التواتر وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة. وأما شفاعة الرسل والأنبياء، والعلماء والشهداء والصالحون فإنهم يشفعون يوم القيامة فيجب أن يعتقد أن غير النبي من سائر الرسل الأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقون والأولياء والعلماء على اختلاف مداته و موقاه اتهم عند دروه و مودة و شفعون الثرواء الأخراد المنابعة والمنابعة والشهداء والصديقون والأولياء والعلماء على

الانبياء والملائحة والصحابة والسهداء والصديقون والاولياء والعلماء على الخبار المتلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم ووجهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت الدليل فقد، أخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة شقال: سمعت رسول الله ي يقول: إني لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على الأرض من شجر ومدر.

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر ، قال: قال رسول الله ؛ : شفاعتي لأهل النار من أمتي.

وقال جابر في: من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة، وإنما شفاعة رسول الله المن أو بق نفسه وأغلق ظهره. وعن أبي هريرة في أن النبي في قال: «وأنا أوّلُ شَافِع وَأوّلُ مُشَقّع».

وقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبن مسعود في قال: قال رسول الله في اليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة الله وشفاعة الشفاعين.

بر والحاصل: أن شفاعة الشفعاء بقدر منازلهم وأعمالهم وعلو مراتبهم وقد يهم من ربهم

وقربهم من ربهم. والقرآن يشفع لأهله والإسلام يشفع والصوم يشفع. (2) فائدة: المخالفون في الشفاعة طوائف:

الأولى: المشركون والنصاري والمبتدعة الذين جعلوا الشفاعة لمن يعظمونه عند الله تَعَالَى في يوم القيامة كالشفاعة المعروفة في الدنيا، بغير يعظمونه على الشافع أن يشفع له من برأ وفاجر بحق أو بغير حق. الذن، ولمن شاء الشافع أن يشفع له من برأ وفاجر بحق أو بغير حق. الثانية: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا الشفاعة في عصاة أهل التوحيد بناء على أصلهم الفاسد الذي هو تخليد صاحب الكبيرة في النار ودليلهم ما جاء من الآيات من نفي الشفاعة. ويرد عليهم بأمرين: الأول: أن الآيات تنفي الشفاعة في إخراج الكفار من النار ولا تنفي أصل

الثاني: أن نصوص الوعد مخصصة لبعض أفراد من تعمهم نصوص الوعيد، فهم لم يوفقوا للجميع بين النصوص، والأخذ ببعض النصوص دون بعض تحكم ومن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. فائدة : في ذكر بعض الأسباب التي تنال بها الشفاعة يوم القيامة وهي

كثيرة منها

1- أخلاص التوحيد.

2- ألدعاء بما ورد عند الآذان.

3- الصلاة على النبي عشر مرات في الصباح والمساء لقوله على من صلى على حين يصبّح وُصلى عليّ حين يُمسى عشرٌ مرات كنتُ لهُ شَفيعاً يوم القيامة، رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل لك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد على من ذلك ما يشفى ويكفى، فمن ابتغاه وجده.

الإيمان بالقدر (1) ، ومراتب القدر:

(1) فوائد تتعلق بالإيمان بالقدر

الفائدة الأولى: تعريف القدر:

القدر لغة: مصدر : قدرت الشيء أقدره قدرا أي أحطت بمقداره، فهو مبلغ الشيء، وكنهه، ونهايته فالقدر من التقدير أي العلم والإحاطة بمقادير الأمه د

والقدر شرعاً: سبق علم الله تعالى بالأشياء على ما ه عليه ـ قبل كونها وكتابته تعالى لذلك العلم ـ وإيجادها في وقتها حسبما سبق به علمه وجرى به القلم، مما هو به قلمه واقتضته حكمته، أو هو ما سبق به العلم، وجرى به القلم، مما هو كائن إلى الأبد، فإن الله تعالى قد قدر مقادير الخلائق فعلم أعيانها ما يكون منها وما لا يكون وأوصافها وكيفيات وقوعها وأزمانها وأنها ستقع على حسب ما قدر ها بمشيئته وحكمته وخلقه فأحاط بها ـ تعالى ـ علما، وكتبها رقماً ـ وشاءها حكماً.

**ٱلْفَائِدَةُ ٱلثَّاتِيةُ:** في درجات القدر وهي أربع

= بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وقال تعالى ﴿ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، وقال ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنسَى ﴾.

الثانية: الكتابة: وهي أن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق في الذكر - أي اللوح المحفوظ - قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. كما قد جاء النص على ذلك في الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأطبق عليه أهل السنة والجماعة. فدل القرآن على أن الله تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله و هكذا أمور خلقه قال تعالى ﴿

الثالثة: مشيئة الله النافذة \_ أي الماضية التي لا راد لها \_ وقدرته تعالى الشاملة وأنه تعالى متمكن من كل شيء قادر على كل شيء، فلا يفوته ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾، وقـال تعالى ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾، وقال تعالى ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾، وقـال تعـالى ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفُعَلُ

ما يريد ﴿ وَاللَّهُ هُمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ أَصَابِكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا لَكَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قُدْرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ قَإِنَّ لَوْ تَقْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ﴾ فهذا المرتبة \_ من القدر \_ قد دل عليها إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى أخرهم، وأثبتتها جميع كتب الله المنزلة من عند الله تعالى، واقتضتها الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. وأدلة العقول والعيان شاهدة لله تعالى بها. والمسلمون من أولهم يقولون ما شاء الله كان وما لم

# وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره (1).

الرابعة: الخلق فهو تعالى خالق كل شيء خالق كل عامل وعمله ومتحرك وحركته وساكنه قال تعالى ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ هَا لَهُ والإيمان بذلك لإ ينبغي أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وَإِرَادَة تَقَع بِهِا أَعُمالُهُم وَالله تعالى خالقُهم وخالق قدر هم وإراداتهم ومشيئاتهم وأقوالهم وأعمالهم. والأقوال والأعمال الصادرة عنهم تضاف إلبهم حقيقة لأنها صادرة عنهم واقعة منهم بإرادة وقدره تحققت بها أَلْأَعْمَالَ خِيرِهَا وِشْرِهَا فَهُمْ عَلَيْهَا يَثَابُونِ أَوْ لِيعَاقَبُونَ وَهُمَ لَا يقدرونَ إلا على ما أقدر هم الله عليه والا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالقدر السابق لا يمنع مسن العمل كمسا أنسه لا يوجب = الاتكال والكسل لقوله تعالى ﴿ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾ ولقول ﷺ «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

(1) الفائدة الثالثة: معنى الإيمان بالقدر: هو التصديق النام والاعتقاد الجازم المقتضى للقول والعمل بمقتضاه، والبراءة مما يضاده بسبق علم الله تعالى بالأشياء، قبل كونها على ما هي عليه، وكتابة لذلك العلم في الذكر أو في الله العلم في الذكر أو في الله تعالى بكل الله حلوظ وأن لا يكون شيء إلى بمشيئته وخلقه بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير وأنه تعالى خالق كل شيء، ومدبر كل شيء قد أحاط علماً بالحركة والسكون والمتحرك والساكن والموجود والمعلوم وأنه تعالى الفعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ـ وليس ذلك لغيره سبحانه - وأنه تعالى الحكيم العليم الذي يضع الأمور مُواَضَعها اللائقة بها ـ وأن ما أخطاء الإنسان للم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطأه وأن تعالى خالق العمال وأعمالهم فكل ذلك مما سبق به العلم وجرى به القلم وقد جفت منه الأقلام وطويت الصحف.

وبهذا يتحقق الإيمان بدرجات القدر الأربع وهي الفائدة الرابعة : لوازم الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم والاعتقاد التام بما جاءت به النصوص بشأنه ومن لوازم ذلك الإيمان:

1- كل خير وشر ـ واقع ـ فهو بقضاء الله تعالى وقدره.
 وأنه تعالى الفعال لما يريد.

و الإيمان بالقدر على در جتين، كل در جة تتضمن شيئين.

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصبي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق (أ).

3- ولا يكون الشيء إلا بإراداته ولا يخرج شيء عن مشيئته، فليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره وله سبحانه الحكمة فيما قدره، ودبره ﴿ لَا يُسْءَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴾ .

4- لا محيد لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح

5- وأنه تعالى الخالق الفعال العباد من الطاعات والمعاصبي.

6- وأنه تعالى أمر هم ونهاهم وجعلهم مختارين الأفعالهم قادرين عليها، فهم غير مجبورين عليها بل هي واقعة بإراداتهم وأختيارهم وهو تعالى خالق

إر الداتهم وقدر هم. 7- وأنه تعالى يهدي من يشاء برحمته فضلاً ويضل من يشاء بحكمته

الفائدة الخامسة: منزلة الإيمان، بالقدر من الدين: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي دل عليها القرآن ونص عليها النبي الله فيما صح عنه من بيان. قال تعالى: ﴿ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ،وقال تعالى ﴿ إِنَّا كُلَّ

شَيْءٍ خَلَقَّناهُ بِقَدَرِ ١ ﴾، وقال تعالى ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ١ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾، وقال ﷺ: «وَلُـؤْمِنَ بِالْقَـدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» وأجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على الإيمان بالقدر وردوا على المنكرين له والغالين فيه وبينوا لهم أن العباد لا يذقوا طعم الإيمان ولا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره؛ قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله «والمعنى أن من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بقدرة الله تعالى وسائر صفاته من العلم والحكمة والدرئة والالدرئة والالدرئة والله الم يؤمن بقدرة الله تعالى وسائر صفاته من العلم والحكمة والدرئة والله المنابعة والمؤلفة والدرئة والله المنابعة والدرئة والله المنابعة والدرئة والله المنابعة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والدرئة والله والدرئة والله والدرئة والله والمؤلفة والدرئة والله والدرئة والمؤلفة والله والمؤلفة وا

 (1) الْفَائدة السّادسّة: كتابة الجسنات والسيئات نوعان : الأول : كتابة سأبقة في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء قال تعالى ﴿ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطِرُّ ﴿ ﴾ فهذه الكتابة لا يعلمها إلا الله فإنه لا يعلم

أحد من الناس ماذًا كتب له من الخير والشر. والثاني: كتابة لاحقة وهي كتابة الملائكة عليهم السلام ما يفعل الإنسان مَّن الخَّيرِ وَالشَّرِ بعد فَعَلَّهُ فَمَنَّ همَّ بالخيرِ أي قُصْده ونواه فلَّه ثوابُ نيتُهُ

فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، قال ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام، وطويت الصحف، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أُنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنبٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ كَ ﴾ [الحج: 70]، وقال: ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ

ذلك لأن القلب همام بالخير وبضده فإن هم بالخير فهمه حسنة تكتب لـه وإن هم بالشر وجزم فعزمه سيئته عند الله والعمل يتبع ذلك في الحكم إذا

تُحقق ووقع. (1) الفائدة السابعة: في القدر والقضاء والرضا: بهما.

الفرق بين القدر والقضاء. القدر والقضاء إذا اقترفا فذكر أحدهما في نص وذكر الأخر في نص فهما بمعنى فيراد بهمًا سبق علم الله تعالى بالأشياء على ما هي عليه وكتابته لذلك ومشيئته لما شاء وجوده منها أن يوجد ووجوده بخلفه تعالى على الكيفية التي أراد.

أما إذا اجتمعاً في نص واحد فإنها يفترقان في المعنى : 1- فيراد بالقدر: العلم والكتابة السابقين.

عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحديد: 22] (1).

2- ويراد بالقضاء المشيئة والخلق اللاحقين. فالقدر هو تقدير الأشياء أزلاً علماً وكتابة والقضاء إيجادها والفراغ منها على نُحو ما علم وكتب.

فائدة: في الرضا بالقضاء:

القضاء: الذي هو الفعل ـ أي فعل الله تعالى ووصفه القائم به ـ فكله حق وخير وعِدلٌ وحُكمة يجب الرضاء به كله لأنهُ صادر عن عليم حكيم قدير يَضِعُ الْأُمُورِ مُواضِعِها اللائقة بها

والرضا هو التسليم لله تعالى بقضائه وسكون القلب وطمأنيته عنده. أَمَا المقضي ففي وَجوب الرضاء به تفصيل بحسب أنواعة فلكل نوع حكم وهو ثلاثة انواع: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا:

فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء

وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: أكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد ونحو ذلك.

فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً، ومنكروه اليوم قليل (1)

والثاني: قضاء كوني قدري موافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغني والعافية واللذة ونحوها. فما هو ملائم لمقتضى الطبيعة لملائمته للعبد محبوب له فليس الرضا به عبودية بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها وأن لا يعصى المنعم بها.

الثّالث: الْقضّاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا هو من قبيل المصائب التي يبتلي الله تعالى بعض العباد بما يصيبه مما لا يلائمه كالفقر والمرض والخوف ونحو ذلك مما لا يدخل تحت اختياره فليس الرضاء به وإجباً بل هو مستجب وهو من مقامات أهل الإيمان.

الرابع: القضاء الكوني القدري الجاري باختياره مما هو من جنس المعائب أي ارتكاب ما يكرهه الله تعالى ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان فالرضى به حرام يعاقب العبد عليه لمخالفته لربه فإن الله لا يرضى لعباده الكفر.

(1) فاندة: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام فإن الله تبارك وتعالى قد قدر أقداراً: فخلق الله الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى بقدر؛ فالقدر قدرة الله تعالى فمن أنكر القدر فقد أنكر علم الله وكتابه وقدرة الله تعالى ومشيئته وخلقه.

وأنكر أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وما يقع في الكون فهو بمشيئته وخلقه وهو خالق الخير والشر فخلق الشر وإن كان لا يحبه. لما له

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه؛ لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، لا رب سواه (1).

فإنه تعالى العليم الحكيم الخلاق الحميد المجيد ذو الملك وله الحمد. فكما أن ذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار فلا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه فإن أوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام فلا يلحقها عيب ولا نقص بوجه ما وكذلك أفعاله سبحانه كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً.

وما يفعله من عقوبة من يستحق العقوبة وحرمان من يستحق الحرمان فهو خير محض لأنه محض العدل والحكمة فهو خير من حيث وقوعه منه سبحانه وإنما يكون شرا بالنسبة للعباد لأنه ترتب على أفعالهم السيئة فهو جزاء أفعالهم.

### (1) فائدة : العلاقة بين الإيمان بالقدر والتوحيد :

الإيمان بالقدر نظام التوحيد

 فلا يتم توحيد الربوبية إلا بالإيمان بالقدر فإنه من توحيد الله تعالى في أفعاله وتدبيره لخلقه وعباده.

• ولا يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته وآثار هما في مخلوقاته حتى يؤمن بسبق علم الله تعالى بكل شيء وكمال قدرته ونفاذ مشيئته، وحسن تدبيره لخلقه بفضله ورحمته، وعدله وحكمته، فكما أن لله بكل شيء = عليم، فهو على كل شيء قدير، وبأحوال خلقه بصير وهو الحكيم العليم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أدباً مع الله تعالى كما أخبر

ومع ذلك، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته (1).

وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى

• ولا يتحقق توحيد الإلهية والعبادة إلا بالتسليم لله تعالى في أقداره، والإيمان بقضائه، والصبر على بلائه والشكر له على نعمائه والتوكل عليه والبراءة من الحول والقوة إلا به.

(1) فائدة: لا حجة للعاص بالقدر على المعاصبي من ترك الواجبات أو فعل المحرمات بل الحجة لله تعالى عليه فإن الله تعالى قد فطر الناس على التوحيد، ووهب العقول، وشرع الشرائع، وأرسل الرسل وتم البلاغ والبيان وأبلغ في الأعذار إذ تقدم بالإنذار فحجة الله تعالى قائمة على خلقه وحجتهم داحضة عند ربهم لوجوه:

الأول: أن الله تعالى رد على المحتجين بمشيئة الله تعالى على الشرك به قطي المحتجين المحتجين الله تعالى على الشرك به

﴿ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أُشَّرَكُنَا ﴾ بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم وبأنهم ليس لهم علم فيخرجوه إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسه.

الثاني: أن الحجة زالت بإرسال الرسل قال تعالى ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

﴾ ولو كان القدر حجة للمخالفة لم تنتفي بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى.

الثَّالِثُ: أَنْ النبي ﴿ أَمر بالعمل ونهى عن الإِتكال والكسل فقال «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقٌ لَهُ».

= الرابع: أنّ الله تعالَى أمر العباد ونهاهم وأخبر سبحانه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها ولو كان العبد مجبوراً على الفعل لكان مكلفاً بما لا يستطيع وهذا باطل.

الخامس: أن قدر الله تعالى سر مغيب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادة العبد وسعيه للفعل سابقان فهما غير مبنيان على علم منه بقدر الله فكيف يحتج بما لا يعلم.

(1) فائدة: يوضح أمر القدر ويجليه ويزيل اللبس عنه وفيه: أن يعلم العبد أن الله تعالى بعلمه وحكمته وقوته وقدرته ولطفه ورحمته وشمول مشيئته قد جعل للمسببات أسبابا تنال بها وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها وقرر هذا في الفطر السليمة والعقول الصحيحة والشرائع الحكيمة ثم نفذ هذا في الواقع فأعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هداه لما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة وبني أمور الدنيا والأخرة على ذلك النظام البديع العجيب الشاهد لله تعالى بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة والمشيئة والخلق واللطف والرحمة، وأشهد العباد أنه بهذا التنظيم الدقيق والتصريف الحكيم والتيسير العجيب قد وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم وأزال الهموم والأوهام عنهم ونهاهم عن العجز والكسل، وأمرهم بالجد في العمل وجههم على الحرص على ما ينفعهم

و الاستعانة به وترك اللوم و التحرش على القدر . فائدة: الإيمان بالقدر لا ينافي الأسباب فإن الأسباب من قدر الله وربط المسبباتُ بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أعظم وأجل صفاته والتي أثبتها الله تعالى لنفسه في مواضع من كتابه.

والأسباب: \_ جمع سبب \_ وهي كل حادث رتب الله تعالى عليه أثراً، وهي

أحدهما: الأسباب القدرية وهي كل حادث مؤثر بقضاء الله وقدره. ومن أمثلتها قوله تعالى ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئِ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾، فجعل الرياح سبباً لإثارة السحاب الذي يكون به الغيث «وكجعل الماء سبباً للحياة، والنار سبباً للإحراق».

الثاني: أسباب شرعية وهي كل فعل مطلوب من العبد وهو ما رتب الله علية ثواباً أو عقاباً. فهو سبب شرعي بهذا الاعتبار. وهو سبب قدري باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره.

فائدة: في الأسباب : من المتفق عليه لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على هداهم أن الله تعالى قد علم الإشياء كلها على ما هي عليه وقد جعل لها أسبابا تكون بها، وعلم أنها تكون بتلك الأسباب بإذته، فرتب سبحانه المسببات على أسبابها في الجملة وقد لا يأذن سبحانه للسبب أن يترتب عليه مسببه لحكمة أرادها كما لم يترتب علي النار إحراق إبراهيم الي ولا للحوت هضم يونس اللَّهِ ولا للسكينِ ذبح إسماعيل اللَّهِ ولكن لابد للعاقل المكلُّف من تعاطى ما شرعه الله وأباحه من الأسباب التي تحصل بها المقاصد من الدعاء لرفع البلاء والسؤال لتحصيل الحاجة والعمل الصالح لنيل ثواب

### والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم (1).

 = فالعبد يتعاطى الأسباب المشروعة والمباحة طاعة لله تعالى ورجاءاً لـه فتعاطي الأسباب عمل بالشرع وكمال في العقل وموافقة لمقتضى الفطرة. فالعاقل يتعاطى الأسباب ويتكل على رب الأرباب فلا السبب يكفي وحده وٍ لا الرجاء بدون سبب مع الامكان يكفي وحده. فمحو الاسباب ـ ان تكون أسبابًا قدح في الشرع والأعراض عن الأسباب وتعطيلها بالكلية نقص في

والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد بل لابد من تمام الشروط وانتفاء الموانع ووجود المحل القابل بحيث يتعرف على الأسباب الشرعية والقدرية الني يتوصل بها إلا تحصيل المقصود ويتعاطى ما أمكن منها ويتكل على الله وحده في حصول المطلوب ويؤمن أن الشيء بغير الله تعالى لا يكون وأنٍ كل كائن فِهو بقضاءِ الله تعالِي وقدِره.

وإذا كان هذا في أمور الدنيا أظهر فإن أمور الآخرة أعظم فإن الله تعالى جُعل العلم النافع والعمل الصالح وأجتناب السيئات والتوبية إلى الله من الزلات، والإحسآن إلى الخلق، أسبابًا موجبات للسعادة في الأخرَة.

فائدة: الناس في القول بتأثير المسببات في أسبابها اقسام

الأول: طائفة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشَّىء عندها لا بَهَّا فخالْفُوا الشَّرع وَكَابِرُوا الحُّسُّ وأنكروا حَكَّمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها ومن هؤلاء طائفة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري.

الثاني طائفة غلوا في إثبات تأثير الأسباب في مسبباتها حتى زعموا أنها مؤثرة فيها بذاتها فأشركوا في ربوبية الله تعالى حيث جعلوها موجدة مع الله تعالى عيث جعلوها موجدة مع الله تعالى فخالفوا الشرع والحس وإجماع الأمة أنه لا خالق إلا الله ومن المعلوم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله المعلوم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله

تعالى كُمَا تخلف إحراقُ النار عن إبراهيم. الثالث: أهل الحق الذين أثبتوا للأسباب تأثيراً في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودع الله تعالى فيها من القوى الموجبة وبعد مشيئة الله تعالى وإذنه الكوني = والقدري فهؤلاء وفقوا للصواب وجمعوا بين الشرع والعقل والحسُّ فكانوا أمَّة وسطأً مهدبِّين إلى صرَّاطُ اللهُ المسَّنقيمُ.

(1) فائدة: في وجه كون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد:

والعبد: هو المؤمن، والكافر، والبر، والفاخر، والمصلي، والصائم. والمعبادة قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة (1)، والله خلاقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ ......

# ...... أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ

# (ألتكوير: 28-29].

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي وهذه الأمة (2) ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات (1)،

1- أن الله تعالى خالق كل شيء وأفعال العباد مما يدخل في هذا العموم فمن أخرجه فعليه البرهان. قال تعالى ﴿ ٱللَّهُ خَيلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

2- أن فعل العبد لا يصدر إلى عن إرادة وقدرة والله تعالى هو خالق العبد وإرادته وقدرته فهو سبحانه خالق السبب الذي يقع به فعله قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

(1) فائدة: القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدره يكون بهما فعله فهو مريد قادر فاعل مختار لقوله تعالى ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخْمَ وَقُولَه ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعُلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ لكن العبد غير مستقل فعلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ لكن العبد غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها. قال تعسالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴾ ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق ألغيان فتكون هذه الصفة مخلوقة لأن الصفات تابعة للموصوف فخالق الأعيان خالق للأوصاف.

(2) فائدة: في بيان عظم ضلال القدرية المجوسية: أخرجت القدرية المجوسية المجوسية أفعال العباد عن قدرة الله تعالى وخلقه وإرادته ومشيئته وهذا ضلال عظيم يتبين من وجوه:

الأول: أن طاعات العباد ـ من المرسلين والنبيين وسائر المؤمنين والمسلمين - هي أشرف ما في هذا العالم لموافقتها أمر الله تعالى الديني الشرعي الذي يُحبه ويرضِاهُ فإخِراج أشرف ما في هذا العالم، وأعظم

سبب لسعادة العباد دنيا وأخرى ظلم وجور، وجحود وكفر. الثاني: أن خلق الله تعالى لأفعال العباد وتكوينها وإيجادها أمر قد اتفقت عليبة جميع الرسالات الإلهية والكتب المنزلة من الله تعالى واقتضتها الفطر السليمة والعقول الصحيحة

الثالث: أن وجود شيء في ملك الله تعالى بغير علمه ومشيئته وإرادته وخلقه تنقص لله تعالى بإلنقائص من الجهل والعجز وقصور الملك تعالَّى الله عنَّ ذلك وتقدس علَّواً كبيراً.

(1) فائدة: ضل في القدر طوائف:

الأولى: غلاة الَّقدِرية قديمًا ـ تفاة العلم ـ الذين قالوا إن الأمر أنف، زعموا أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللُّوحَ المحفُّوظ، وإنما يعلُّم بها بعد وقوعها. ويرد عليهم بالأدلة الدالة على إثبات العلم والكتابة كقوله

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدً ﴾ وقوله ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ = وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ .

الثانية: القدرية المجوسية ـ ضلوا في درجتي المشيئة والخلق حتى زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس الله تعالى في فعله مشيئتة ولا خلق. ويرد عليهم بقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقوله ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن

يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

الثالثة: القدرية الجبرية الغالية في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مجبور على فعله، فليس له فيه إرادة ولا قدرة ويرد عليهم بقوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَقُولُه ﴿ فَأَتُواْ حَرِّثَكُمْ أَنَّىٰ شِغْتُمْ ۗ ﴾ حيث أثبت الله تعالى للمكلفين مشيئته وقدرة وإتياناً لما يشاؤن.

(2) فائدة: من ثمرات الإيمان بالقدر : 1- القيام بعبودية ألله تعالى بالشكر على المسار والصبر على المكاره والمضار لعلمه أنها بقدر من الله تعالى فلا يقضي الله تعالى له قضاءاً إلا

2- تحقيق التوحيد والخلاص من الشرك والتنديد لتسليم المؤمن لله تعالى بالخلق والملك والتدبير بمقتضى علمه وحكمته وأن المقادير بين عدل ربه ورحمته وأن أزمة الأمور بيدي الله تعالى فكلها محكومة بقدره ليس لها ولا للناس من الأمر شيء فهو سبحانه المنفرد بالإعطاء والمنع والوصل والقطع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وبذلك يتعلق المؤمن بربه ولا يتافت بقلبه إلى أحد من الخلق فإن التعلق بالخلق من أعظم أسباب الشرك الواقع في الناس خوفاً ورجاء مما يحمل الشخص على مراءاة الناس وإسماعهم طمع على مراءاة الناس يتقصوه، أو تطلعاً إلى محمد تهم والمنزلة في قلوبهم أو حذراً منهم أن ينتقصوه، أو يضروه في دنياه.

3- زيادة الاهتداء فإن المؤمن بالقدر يسير على هدى من ربه فيؤمن بالقدر للله وحكمته، وعدله ورحمته قال بالقدر لعلمه وكمال أيمانه بعلم الله تعالى وحكمته، وعدله ورحمته قال تعالى ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ أَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

### آهنتَدُواْ هُدًى ﴾.

4- تحقيق التوكل ـ الذي هو لب العبادة، فإن المؤمن حقاً بالقدر يتعاطى أسباب تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره ويجد في العمل ويبتعد عن الكسل ويستمد من الله العون ويحسن الظن بالله لعلمه أن مقادير الأمور بيده وأنها منتهية إلى تقديره بكل حال، فإذا توكل العبد على ربه حق التوكل وفوض أمره إليه أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر والحيلة وصرف عنه الأفات التي هي نتيجة اختيار العبد لنفسه وذلل له الصعاب وأراه من حسن عواقب اختيار ربه له ما لم يخطر له على بال وأراح قلبه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات وفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي لا تتى غالباً إلا بالحيرة والحسرات.

5- الخوف من الله عز وجل: فإن المؤمن بالقدر يجتهد في صالح العمل ويلازم التوبة من التقصير والزلل ولا يحوم حول المحرمات خشية الزيغ والمعاجلة العقوبة وسوء الخاتمة لعلمه بعظمة شأن الله تعالى وأنه قد يملي للظالم ولا يهمله بل يستدرجه بالنعم وهو يمكر به مقابلة جرأته ومكره فلا يغتر بأعماله ولا يقلط من رحمة ربه لعلمه بسبق الكتاب وإنما الأعمال بالخواتيم

حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة (1):

ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول

القلب واللسان، وعمل القلب والجوارج.

وأن الإيمان يزيد بالطاعة، ويتقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ـ كما يفعله الخوارج ـ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي (2) كما قال سبحانه في اية

7- الصبر وقوة الاحتمال فإن الإيمان بالقدر يثمر عبودية الصبر ـ وهو لابد منه لكل الناس ـ على السراء والضراء والبلاء لحسن عاقبته وأن الجزع لا يرد فائنا قال الحسن البصري رحمه الله «الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه»

8- الرضاعن الله تعالى فلا يعترض على حكمه ولا يسخط قضاءه لثقته بعدل ربه وحكمته وطمعه في فضله ورحمته ومتى صح تفويض العبد لربه ورضاه بحكمة اكتنفه في المقدور أمران:

أحدهما: عطف الله عليه الذي يقيه ما يحذره.

الثاني: لطف الله به الذي يهون عليه ما يضره ويعقبه بما يسره. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، وارضاه، والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين قال ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غني وأمناً وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والإنابة

إليه والتوكل عليه

\* السلامة من الحسد فإن المؤمن بالله وقدره بسلم الله تعالى في جميع أموره. ولا يعترض على أقدار الله الكونية ولا الشرعية فلا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله لإيمانه بأن الله تعالى هو الذي رزقهم وأوصل إليهم ما كتب لهم وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء إبتلاء واضحا ولحكمة وغاية يعلمها وأنه حين يحسد غيره فإنه إنما يعترض على الله تعالى في قدرة وقسمته.

(1) فائدة : أرجح الأقوال في تعريف الكبيرة: أنها كل ذنب رتب الله تعالى عليه حداً في الدنيا، أو عقوبة في الأخرة، أو نفي عن فاعله الإيمان أو الفلاح، أو حكم عليه بدخول النار، أو نفي عنه دخول الجنية وهو لا يخرج من الملة ولا ينتفى عن فاعله الإسلام أو مطلق الإيمان.

(2) فائدة : من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ففيه تفصيل : \* ان كان مستحلاً إما المتقاداً فهم كافي المواع المسام

\* إن كان مستحلاً لها لها واعتقاداً - فهو كافر باجماع المسلمين.
\* إذا لم يكن مستحلاً لها بل مقراً بكبيرته واستحقاقه للعقوبة عليها فإن لا يخرج من الإسلام بذلك - خلافاً للخوارج والمعتزلة - المكفرين بالذنوب - بل = هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مستحق للعقوبة بل

ولا يسلبون الفاسق الملي<sup>(2)</sup> الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار؛ كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلقة في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، وقد لا يدخل

(1) حيث أثبت تعالى الإخوة الإيمانية بين المقتتلين مع وجود الاقتتال وهو كبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى عليها بوعيد شديد، فدل على أن الكبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله لا يكفر كفراً أكبر يخرجه من الملة، وما ذاك إلا لوجود التأويل والشبهة الصارفين عن الكفر المطلق، وما جاء من النصوص فيه إطلاق الكفر على من هذه حاله فيراد به الكفر الأصغر أي أن ما ارتكبه من القتال ونحوه شعبة وخصلة من شعب الكفر وخصاله كقوله ولا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» أي لا تفعلوا فعل الكفار، وقوله في النساء: «تكفرن» يعني تكفرن حق الأزواج. فعل الكفار، وقوله في النساء: «تكفرن» يعني تكفرن حق الأزواج. (2) الفاسق الملي: هو ألذي ارتكب شيئاً من الفسوق لا يخرجه من الملة فهذا لا يوسف بكمال الإيمان - وهو الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه الإيمان كله أي مطلق الإيمان - أي الإيمان الناقص - بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري، 2475، ومسلم (5) من حديث أبي هريرة، وروي عن غير واحد من الصحابة، انظر: مسند أحمد، 7318.



ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.

الواجب نحو الصحابة (١)

(١) فائدة: تعريف الصحابة:

الصحابة جمع صاحب وصحابي وهو من رأى النبي رفع مؤمناً به ومات على ذلك ودليله الحديث الثابت في الصحيح عن النبي على قال: تغزون. فِيقال: هل فيكم من رأى النبي على فتقولون نعم، فتنصر ون. وقوله على «أنتم أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الْذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَأَنَا فَرَطَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» يؤمنونَ بي لم يروني فدل الحديث على :

١- أن الصحابي من رأى النبي ﷺ وأمن به.

٢- التابع بإحسان من أمن بالنبي ﷺ ولم يره واتبع الصحابة ﴿ بإحسان على ماكانوا عليه من العلم والاعتقاد والعمل والهدى.

٣- فائدة في مجمل فضائل الصحابة 🍇 :

للصحابة الله فضائل كبيرة ومناقب شهيرة اختصهم الله تعالى بها دون غيرهم من الأمة

الأولى: السبق إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله إلى واعظمه محبة الله

ورسوله فإنهم أمنوا وقت القلة والفتنة والغربة.

الثانية: الصحبة حيث صحبوا خير الأنبياء والمرسلين فهم بذلك خير أهل الملة بإجماع الأمة بل هم 🗞 خير أصحاب الأنبياء والمرسلين ـ عليهم أكمل الصلاة وأزكى التسليم - على الإطلاق.

الثالثة: ما فازوا به من فضائل الهجرة والإيواء والجهاد والنصرة لخير الخلق ﷺ

الرابعة: أنهم خير قرون الأمة على الإطلاق كما ثبتت وتواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ . الخامسة: أنهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ ومراد الله ومراد

رسوله في الكتاب والسنة. السادسة: أنهم أعظم إلامة بلاءاً وجهاداً وصبِراً ومحبة ونصبرة للحق وأهله، وكراهة وبغضًا ومجاهدة للباطل وأهله فأجرهم بحسب ذلك. السابعة: أنَّ كلِّ خيرِ نالته الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة من الإسلام والإيمان والقرآن والحديث والعبادة وعلو الكلمة إنما نالته ببركة فعلهم من عِلْمُهِم بِالدِّينِ وَعِملُهِم وتبليغُهم العلم للعالم وجهاد الكافرين والمشركين.

الثامنة: أنهم أكمل الأمة وخيرها علماً وديناً وعقلاً.



# ..... وذكر فضائلهم <sup>(۱)</sup> :

التاسعة: ما ثبت في نصوص القرآن الكريم وسنة النبي رضي المنافع من فضلهم وفضائلهم.

العاشرة: ثناء الله تعالى عليهم وتزكيته لهم وأخباره سبحانه برضاه عنهم ورضاهم عنه وثناؤه على الذين جاؤوا من بعدهم تابعين لهم داعين لهم بالمغفرة طالبين السلامة من الغل لهم.

الحادي عشرة وصية النبي الله بأصحابه خيراً وحثه على حبهم ونهيه عن بغضهم وأذيتهم.

الثانية عشرة أقوة إيمانهم وكماله وحفظهم للسنة وشدة جهادهم لأهل الشرك و البدع.

الثالثة عشرة: ما جاءت به النصوص أن العمل القليل من أحدهم بفضل: العمل الكثير من غيرهم مما يدل على صدق إيمانهم وكمال إخلاصهم في أعمالهم وحسن تأسيهم بالنبي في وذلك من أسباب شهرة فضلهم وعلو مرتبتهم وكثرة أجرهم في فَنْلُ ٱلله يُؤتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ

### ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾.

(١) فائدة: دل القرآن العظيم والسنة الصحيحة على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن ذلك:

١ قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ الآية فإنهم جميعاً، أول
 من يدخل في عموم الآية .

٢- قوله تعالى ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ الآية والمعنى جعلناكم عدولاً خياراً مرضيين وفي هذا من تزكيتهم والشهادة بفضلهم على الأمة بل على سائر أتباع الأنبياء والمرسلين ما هو معلوم لدى أهل العلم والإيمان

٣- قوله تعالى ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَنهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا ﴾ الآية ففي ذلك الثناء عليهم ما لا يخفي.

٤- قولَ تعالى ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَا حِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ وَأُولَتِهِمْ وَأُولَتِهِمْ وَأُولَتِهِكُ هُمُ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا ﴾ الأيتان إلى قوله تعالى ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.



٥- قوله تعالى ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجْرى تَحْتَهَا

ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَفِي تلك الآيات المحكمة .

الكريمة الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم بالسبق إلى كل خير والإُخْبار برضا الله تعالى عنهم ووعدهم بالجنة الَّتَى أعدتُ لَهُم.

ومن نصوص السنة في فضائل الصحابة:

ر - ما أخرج أحمد بسند رجاله ثقات أن النبي رضي الله الحديبية «لا يُدرِّخ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلا مُدَّكُمْ».

٢- وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين في أن النبي في قال: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» وفي حديث بن مسعود عد ثلاثة قرون.

أَحَدِهِمْ وَلا نُصِيفَهُ».

وَفْيِ الْصِيحِيحِ أَنِ النبي عِلَيْ قَالَ لَعَمْرِ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ

اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ آعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ». ٥- روى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وغيره عن حكيم بن معاوية عن أبيه هذا أن النبي شقال: «وَأَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أُنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». وَأَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أُنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

٦- روى الامام أحمد وغيره أن النبي شقال: «لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تُحْتِ الشَّجَرَةِ».

فمن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم يعني الصحابة الله واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ـ عز وجل ـ فهم قد حازوا قصيات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحد فالسعيد من اتبع صراطهم وأقتفي أثار هم تالله لقد نصر الله بهم الدين ووطدوا قواعد الملة وفِتَحُوا القَلُوبِ والأوطان وجاهدوا في الله حق جهاده فرضي الله عنهم و ار ضاهم



ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ره على الله على الله عنه الله به في قوله تعالى:

....... ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُواٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [الحشر: ١٠]، وطاعة النبي ﷺ فِي قوله: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ» (١)

<sup>(</sup>١) خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ﷺ و& :

١- محبتهم إياهم، والترضي عنهم جميعها، والاعتراف بفضلهم وما ثبت الأحدهم من الفضائل والمناقب، وإظهار محاسنهم.

٢- الإقتداء بهم والحظ على اتباع سبيلهم.
 ٣- الإعراض والكف: عما قد نسب إلى أحدهم من مساوئ والإمساك عما شٍجر بينهم من خلاف وقتال وذلك

أ - لأن أكثر ذلك لا يثبت عنهم بل هو مكذوب مفتري عليهم. ب- وما ثبت إن ثبت شيء فإنه لا يدري عن وجه وقوعه، بل الذي يظن أنهم فيه مجتهدون مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر على اجتهاده

وخطاؤه مغفور. ٤- وما قدر من ثبوت سيئات لبعضهم وقعت من غير اجتهاد عنهم فهم خير البشر بعد المرسلين والنبيين ـ وليسوا بمعصومين وما يثبت من ذلك

<sup>-</sup> إن ثبت فهو نزر يسير في بحور حسناتهم. ٥- أن لا يقر أحد - فضلاً عن أن يمكن - من الكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عنهم بكلام يتهمهم به في ديانتهم أو يقدح في عدالتهم أو تنقص أحد منهم أو يفضل أحداً ممن بعدهم عليهم وذلك انتاء الله تعالى عليهم وتزكية النبي اللهم والإجماع من الأمة على فضلهم وأنهم عدول ـيون ثقـــ

<sup>-</sup> مأمونون والاسيما أن جملة ما ينسب إليهم لا يثبت فالواجب أن يقال فيما شجّر بينهم: أ – إما أن يكون سعياً مشكوراً.

ب- أو ذنباً مغفور أ.



ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم (١) ومراتبهم.

ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ـ وهو صلح الحديبية ـ وقاتلَ على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار.

ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعه عشر: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

ويشهدون الجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ ؟ كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس، وغيرهم من الصحابة.

ج- أو اجتهاداً عفى لصاحبه عن الخطأ فيه وأجر عليه، قال تعالى ﴿ تِلْكَ أُمُّ قُدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُم ۗ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ

.∳

(۱) فائدة في حقوق الصحابة على الأمة: حقوق الصحابة من أعظم الحقوق وأوجبها على الأمة أما علمت من شأنهم ومنزلتهم وما أرشدت اليه نصوص القرآن والسنة وكلام سلفهم الأمة مما ينبغي لهم على من بعدهم ومن ذلك:

1- الأعتراف بمنزلتهم من الدين والأمة وما ثبت من فضلهم وفضائلهم. ٢- التلقي عنهم وحسن التأسي بهم في العلم والعمل والدعوة والأمر والنهي والنصيحة والجهاد فإنهم سند الشريعة وأئمة الأمة وأعلمها بمراد الله تعلل مدروله علله

(٢) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) من حديث أم مبشر، وغيره.



ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويتلثون بعثمان، ويربعون بعلي ، كما دلت عليه الآثار (١)، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة.

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما ـ بعد اتفاقهم على تقديم أي بكر وعمر ـ أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علياً، وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم على.

وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة؛ لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر، وعمر، ثم عثمان، ثم علي.

<sup>(</sup>۱) فائدة: دلت نصوص الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة على تفاوت الصحابة في الفضل والرتبة:

أ - فأفضل الصحابة إجمالاً:

١- السابقون الأولون من المهاجرين.

٢- السابقون الأولون من الأنصار.

٣- أهل بدر، فأهل أحد.

٤- أهل بيعة الرضوان.

٥- من بعدهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.

٦- من أنفق من بعد الفتح وقاتل.

وكلا وعد الله الحسني.

ب- أما تفصيلاً فالخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة ثم من ثبتت له فضيلة بخصوصه ثم غير هم.



ومن طعن في خلاقة أحدٍ من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله.

### منزلة أهل البيت النبوي (١) : عند أهل السنة والجماعة :

(۱) فائدة: في آل بيت النبي و فضلهم على الأمة: عن زيد بن أرقم في قال: قام فينا رسول الله و يوماً خطيباً بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ألا أيها الناس إنى تاركاً فيكم ثقلين:

أولهما: كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال : - و هو - . الثاني: «وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي الحديث زيد أذكر كُمْ الله في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة منصرف النبي بن أرقم، وكان - ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة منصرف النبي من حجة الوداع وغدير خيم ماء قريب من الجحفة. فهذا الحديث تضمن بيان فضل آل بيت النبي في والوصية بهم وأن اعتقاد فضلهم وأداء حقهم بتوليهم ومحبتهم من العمل بكتاب الله تعالى، والطاعة لرسوله وحفظ وصيته - عليه الصلاة والسلام - فيهم - وآل البيت صنفان :

أحدهما: قرآبة النبي الذين هم أهل بيته وهم: آل علي، وآل جعفر وآل عقيا، وآل جعفر وآل عقيا، وآل العباس، وهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله النبي إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام فأهل السنة والجماعة يرعون لأل بيت النبي قورابتهم ومنزلتهم من النبي كما يحبونهم لإسلامهم وسيقهم وحسن ديانتهم ونصرة دين الله عز وجل ويراعون فيهم وصية النبي أله قال والذي نفسي بيده لا يؤمنو حتى يحبوكم لله ولقرابتي ومعناه لا يتم إيمانهم حتى يحبوا أهل بيته لأمرين:

الأول: ولا ينهُم الله تعالى وطاعتهم له فهي توجب محبتهم ومولاتهم النبي. الثاني: المكانة من النبي و قرب نسبهم منه ...

الثاني: المكانة من النبي ﴿ وقرب نسبهم منه ﴾ . ثانيهما: أزواج النبي ﴿ فَإِنْهَنَ مِنْ آلَ بِينَهُ وَذَلْكُ :

أ - لقوله تعالى في خطاب نساء النبي ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ

# ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾.

ب- ولما ثبت في الصحيحين عن النبي أنه علم الصلاة عليهم فقال: «اللهم صلى على محمد وأزواجه وذرياته». ٣- ولأن القرآن دل على أن امرأة إبراهيم من آله وامرأة لوط من منْ آله فأزواج النبي أولى أن يكن من آله.



ويحبون آل البيت رسول الله ، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ، حيث قال يوم عدير خم: «أَذَكِّرُكُمْ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي».

وقال أيضاً للعباس عمه ـ وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم ـ فقال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ لله و لقر ابتى».

وقال: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَـةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى فَرَيْشِ بَنِي قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم».

ويتولون أزواج رسول الله الله الله الله عنها أم ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر

٤- وفي حديث الإفك قال الله ألا رجل يعذرني في رجل أذاني في أهلي. ٥- وما جاء من تخصيص بعضهم بالال كقوله الله في علي وفاطمة وحسن وحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فهذا يدل على خصوصية لهم من بين أهل البيت ولا ينفي أن يكون غيرهم من أهل البيت كما قال تعالى في مسجد قباء ﴿ أُسِّسَ عَلَى يكون غيرهم من أهل البيت كما قال تعالى في مسجد قباء ﴿ أُسِّسَ عَلَى

ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أُولِ يَوْمٍ ﴾ وفسره النبي بي بمسجده في فدل ذلك على شمول

وصف التأسيس على التقوى من أول يوك لكلا المسجدين.
وزوجات النبي هن من تزوجهن بنكاح وقد تزوج النبي إحدى عشر المرأة ومات عن تسع منهن. وهن: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت الصديق، وأم سلمة هند بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين وازواج النبي الأمين والرسول الكريم ورضي الله عنهن في الدنيا والأخرة. وأفضلهن على الإطلاق خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت الصديق.

فأهل السنة والجماعة يحبون أمهات المؤمنين ويعظمونهن ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين ويعظمونهن ويتقدون أنهن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ويتولونهن ويترضون عنهن ويعرفون لهن فضلهن في العلم والعبادة وحسن عشرة النبي وتبليغ العلم للأمة ومكانتهن عند النبي ويعظمونهن ويحترمونهم ويؤمنون بما

<sup>=</sup> النصوص من فضلهن وفضائل بعضهن بخصوصها ولا يقولون فيهن ألا خيراً.



أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي «فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (١)

تبرأ أهل السنة والجماعية مميا يقوليه أهيل البيدع والضلالة في حق الصحابة وآل البيت:

(١) الواجب نحو أزواج النبي ﷺ : يتولمي أهل السنة أزواج النبي ﷺ ويحبونهن ويوقرونهن :

١- لقربهن من النبي ﷺ . ٢- حسن عشرتهن له ومكانتهن منه .

 ٣- وفضلهن في العلم والعمل وعلى الأمة.
 ٤- ومعاونتهن النبي ومؤازرتهن له في دعوته وتبليغ رسالته. ٥- ولأنهن أزواج النبي ﷺ في الدنيا والآخرة وهن أمَّهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية

\* ويفضلون خديجة وعائشة على بقية أزواج النبي ﷺ لما لهن من خصوصية وما ثبت لهن من فضيلة ا

أ - فِمنِ فَضِائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها أنها:

١- أم أَكَثر أولاد النبي ﷺ .

٢- وأول من آمنت به من النساء وعاضدته على الدعوة.

٣- وكان لها منه المنزلة الطيبة.

٤- و أقرأها جبرائيل من الله السلام.

٥- وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. ب- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فمن فضائلها أنها:

١- أحب الناس إلى النبي ﴿ وأبوها أحب الرجال إلى النبي ﴾ .
 ٢- ومن أحفظ الصحابة رضي الله عنهم والسنة عليه الصلاة والسلام

وِأكثر هم حديثاً، ونشراً للسنّة.

٣- وكِانٍ جبرائيلَ يأتّي النبي ﷺ في بيتها ولحافها.

٤- وأقرأها جبرائيل السلام."

٥- وأنزل الله تعالى في براءتها كلاماً يتلي إلى يوم القيامة.



ويتبرؤون من طريقة الرواقض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الأثار المروية في مساويهم منها ما هم كذب، ومنها قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذرون أما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السو أبق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر -حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بجدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم (١)

#### (١) خلاصة تعليل الإمساك عما شجر بين الصحابة :

١- ما ثبت من فضلهم وفضائلهم

 ٢- ما وجب بأدلة الشرع من توليهم ومحبتهم.
 ٣- أنه لا تعتقد عصمتهم من الذنوب بل تجوز عليهم في الجملة.
 ٤- أن الحق من فيما شحر بينهم - من غير معرفة جهة يوقع في نفوس بعض الناس بغضاً وذماً لهم وتنقصالاً هم وهذا يؤذيهم ويضر الخائض فيما شجر بينهم دنيا أخرة

٥- أن مآ ينسب إليهم من السيئات كثير منه كذب.

إ- وكثير مما صح منه خطأهم هم فيه مجتهدون ولكن لا يعرف كثير من

٧- وما يقدر وقوعه من ذنوبنهم فيمكن أنهم تابوا منه وهم أعظم الأمة خشية لله تعالى وأولهم بالمبادرة إلى التوبة. ٨- وما قدر من ذنب لم يتوبوا منه فلهم من الحسنات الماحية وأصابهم من المصائب المكفرة وغير ذلك من موجبات المغفرة ما ليس لمن بعدهم.

٩- أنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أن جملتهم من أهل الجنة فِيمتنع أن يفعلوا أو يصروا على ما يوجب النَّار الأمرين

أ - ما سمعوه من النصوص في الأمر القعود في الفتنة. ب- ولما رأوه من الفتنة التي تربوا مفسدتها على مصلحتها.

١٠- أنهم أحق الناس بقوله تعالى ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ

· 🍕 🚳



وقد ثبت بقول رسول الله الله الله على أنهم خير القرون (١) وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحداً ذهباً ممن بعدهم (١)

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له؛ بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه.

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد الخطأ مغفور ؟!

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح.

١١- أنهم أحق الناس بشفاعة النبي على

(٢) سلف قريباً

\* الواجب نحو آيات النبيين والمرسلين: في الكتاب والسنة وعن السلف الصالح من آيات فائدة: الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة وعن السلف الصالح من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان دل عليه القرآن والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ما ثبت من ذلك وأنه حق مثل سفينة نوح وإنجاء إبراهيم من النار وكذلك ناقة صالح وعصبي موسى وإحياء عيسى للأموات بإذن الله والقرآن العظيم الذي أنزل على محمد وانشقا القمر آية له وهكذا كل ما ثبت من الآيات التي أبد الله تعالى بها رسالتهم عليهم الصلاة والسلام تصديقاً لنبوتهم وتاييداً لحجتهم ودعوتهم ونصرة لهم على أعدائهم وليحذر من التكذيب بشيء مما ثبت من الآيات فإن التكذيب بها أو إنكار شيء منها تكذيب الله تعالى ولرسوله وكفر بالوحي ومصادمة للواقع وانحراف عما كان عليه السالم قال تعالى المسالم وأن التكذيب الله تعالى ولمسالم الله المسالم وأنه المسالم وأنه المسالم وأنه المسالم وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلّهُدَىٰ وَيَتَعِعْ المسالم وقال تعالى وَيَتَعِعْ المسالم وقال تعالى وَيَتَعِعْ المسالم وقال تعالى ويَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلّهُدَىٰ وَيَتَعِعْ المسالم وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلّهُدَىٰ وَيَتَعِعْ وَالْتَعْلَىٰ وَلَهُ وَمَالَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلّهُدَىٰ وَيَتَعِعْ وَالْتُ تَعَالَىٰ وَلَهُ وَل

غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَالِهِ، مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّلهِ، جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۲)، مسلم (۳۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود، وقد روى عن غير واحد من الصحابة، انظر التعليق على «مسند»، أحمد رقم ۲۰۹۴.



ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما منّ الله عليهم به من الفضائل، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.

### موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء (١):

(١) فوائد تتعلق بكرامات الأولياء:

رم) تورك سعى ببرالحات الكرامة أمر خارق للعادة يجريه لله تعالى على يدي رجل صالح ظاهر الصلاح قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعاً.

فكر امات الأولياء هي أمور خارقة للعادة يجيريها الله تعالى على يدي المؤمن التقي - أي القائم بطاعة الله تعالى لله على الوجه الذي شرع الله فهي من أثر العلم بالقرآن وإتباع السنة والعمل بهما.

: الثانية: أنواع الكرامات نوعان :

الأول: في العلوم والمكاشفات بأن يقع للولي من العلم أو يكشف له عن الغائب ما لا يكون لغدره كقصة عمر على مع سارية

الغائب ما لا يكون لغيره كقصة عمر مع سارية. القدرة والتأثير ما لا يحصل الثاني: القدرة والتأثير ما لا يحصل لغيره كما وقع للعلاء بن الحضرمي رحمه الله حين مشي على الماء.

الثالثة: من أمثلة كرامات الأولياء من صدر هذه الأمة: سبق أن الكرامة هي ما يجريه لله تعالى على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات كالعلم والقدرة ومن أمثلتها:

١- الظُّلَّة الدِّي وقعت عِلى أسيد بن حضير حين قراءته القرآن.

٢- إضاءة السوط نوراً لعباد بن بشر، وأسيل بن حضير حين انصرفا من عند النبي فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه.

الرابعة: في شروط كون الكرامة كرامة فهي:

١- أن تكون فوق قدرة الخلق.

٢- أن يكون من جرت على يده الكرامة مستقيماً على الإيمان ومتابعة الشريعة.

أما إن كان من جرى على يديه الخارق منحرفاً في الإيمان أو مخالفاً للشريعة فما يجري على يديه من الأحوال الشيطانية

الخامسة: الحكمة من وقوع الكرمات للوقوع الكرامات حكم كثيرة منها:

١- نصرة الدين بإقامته حجته عند الحاجة ٢

٢- تكريم الولي بإعانته على أمر ديني أو دنيوي من إقامة حجة أو دفع شدة.

سد. ٣- الدلالة على قدرة الله تعالى وتفرده بالمشيئة حيث خرق العادة لوليه. =



٤- أن الكر امات آيات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها إنما وقعت للأولياء ببركة إتباعهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام

٥- أنها من البشرى المعجلة للولي في الدنيا لدلالتها على ولايتهم وحسن

٦- فيها زيادة تثبيت للولي على ما هو عليه من الحق. ٧- زيادة الإيمان بإظهار البرهان وحصول الإحسان من الرحمة لأهل

٨- الدِّلالة على أنه كما أن لله تعالى سنناً تقتض مسبباتها الموضوعة لها شِرعاً وقدراً، فإن لله تعالى سنناً أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم وهذا من كمال ربوبيته وحكمته وقدرته.

السادسة: منزلة التصديق بكرامات الأولياء من الدين

التصديق بما صح به النقل مما وقع من كرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان عند أهل الحق من الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم بإحسان فيجب الإيمان بما ثبت من ذلك مثل قصة أهل الكهف ومثل الرزق الذي كان يجده زكريا عند مِريم عليها السلام، وهكذا قصة أصِحاب الغار وأنْ الله تعالى فرج عنهم الصخرة بقدرته لما دعوه بصالح أعمالهم فخرجوا يمشون و هكذا ما ثبت الصحاب النبي رضي الكرامات مثل زيادة طعام أبي بكر الصديق لما كان عنده الضيوف ورؤية عمر را الصديق الما كان علي منبر النبَّى ﷺ بالمدينة لسارية و هو بفارس وإرشاده إياه أن يـأوي هو وأصحابه إلى الجُبُل فسمعه سارية ففعل ونصره الله تعالى على الكفار ومثل صاحب النبي الذي كان في اليمن حين أدعى الأسود العنسي النبوة فلما لم يصدقه ذلك الصحابي القاه الأسود العنسي في النار فوجدوها قد صارت عليه بردا وسلاما

السابعة: أنكر كرامات الأولياء طائفتان من الناس:

الأولى: زنادقة الفلاسفة - وليس ذلك غريب عليهم - فإن إنكار هم لها فرع عن إنكار هم وجمودهم لرب العالمين وقضائه وقدرته وحكمته في الخلق

الثانية إطائفة من أهل الكلام - اشبهة عرضت لهم وهي أن في إثباتها إبطالاً لمعجرِ زات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا وهم منهم فإن معجزات الأنبياء مقرونة بالتحذي والكرامات بخلاف ذلك والكرامات الأولياء فرع عن معجزات الأنبياء "

الثامنة: في تعريف الولاية والولي، وأنواع الولاية: في تعريف الولاية المحبة والقرب ضد العداوة التي هي البغض

والولاية في الاصطلاح: هي القرب من الله بطاعته وترك معصيته والولي في الشرع: من جمع وصفي الإيمان والتقوى لقوله تعالى: ﴿ أَلَّا إِنَّ



## أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ

يَتَّقُورِكَ ﴾ و على حسب إيمان العبد وتقواه نكون و لايته لله، فكلما كان أكمل في الإيمان والتقوى كان أكمل في الولاية عند المولى جلا وعلا واولياء لله تعالى من عباده اصناف على قدر إيمانهم وتقوإهم

آ- فأكملهم ولآية وأعظمهم تقوى النبيون والمرسلون وأفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ثم بقية أولى العزم من الرسل ثم بقية الرسل ثم الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام.

٢- الصّديقون: وهم خواص إتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أسبق الأمنة إلى الإيمان بالله رب العالمين وأكملها تصديقا للنبيين

والمرسلين.

٣ُ- السابقون بـالخيرات المقربـون الـذين تقربـوا إلـى الله تعـالي بفـرائض الطاعات ثم كملوها بما شرع الله تعالى من جنسها من النوافل المستحبات وتركوا المحرمات وأجتنبوا المخالفات وكملوا ذلك بإتقاء الشبهات وترك بعض المباحات فتركوا ما يخافون ضِرره وما لا ينفع في الإخر. فاخذوا بما تحققوا نفعه وتركوا ما تحققوا - أو خافوا - ضرره في الأخرة فتقربوا إلي الله تعالى بكل ما يقدرون عليه فأحبهم الله تعالى حباً تاماً وقاهم به شر الذنوب وحقق لهم المطلوب.

٤- الإبرار أصحاب البمن المقتصدون وهم المتقربون إلى الله تعالى بالفرائض فيفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما نهاهم الله عنه ويجتنبون ما حرم عليهم ولم يكلفوا أنفسهم فعل المستحبات ولم يتركوا

٥- الظالمون الأنفسهم بترك بعض الواجبات والوقوع في بعض السيئات لكن اجتنبوا الشرك والكفر ونحوهما من الموبقات خلطوا عملاً صالحاً واخر سيئًا = فلهم من و لاية الله وحبه بحسب إيمانهم ولهم من بغض الله وتعالى وعداوته بحسب عصيانهم وهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا أو

يعفو الله عنهم و هو العفو الكريم.

\* فأولياء الله تعالى لا يتميزون عن الناس بلباس ولا إشارة فكم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء وإنما تميز الأولياء بطاعة المولى جلا وعلا فهم يوجدون في جميع اصناف الأمة من غير أهل البدع الظاهرة والفجور والمكابرة فيوجدون في أهل القرآن ويوجد في أهلِ العَلم السيف والحكم وفي التجار والصناع والزراع وغيرهم من اهل الحرف والوظائف وأسباب المعايش وأولياء الله تعالى من عامة المؤمنين المسلمين ليسوا معصومين من الذنوب ومن الخطأ [وإنما العصمة للنبيين والمرسلين فيما يبلغونه من دين رب العالمين وما ينصحون بـه أممهم من أمر الدنيا جازمين ومبرأون إلا من كل ما لا يلق بمقام النبوة والرسالة]



ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، في العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها؛ وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها يوم القيامة.

وأولياء الله تعالى لا يعلمون الغيوب وليس لهم قدرة على التصرف في أمر الخلق والرزق ولا يدعون إلى تعظيم الناس لهم بغير ما جاء به الشرع. ولا يسألون الناس أموالهم بل يحسنون إلى الناس فمن أدعى الولاية ليأكل بها أموال الناس أوزعم أنه يعلم مستقبلهم وما تكن ضمائر هم أو دعى الناس إلى تعظيمه بإنحناء أو ركوع أو تبرك ونحو ذلك مما لا يصلح إلا لله تعالى فليس لله بولي بل هو الفاجر الشقي.



#### صفات أهل السنة والجماعة:

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: إتباع آثار رسول الله بالطناً وظاهراً (١) ، وإتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وإتباع وصية رسول الله ويدث قال: ﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﴿ ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون

(١) فائدة: في أصل أهل السنة مع آثار رسول الله ﷺ:

الأول: ما أثر عنه من أقوال وأفعال وتقريران وإنكار لما وقع من الصحابة مخالفاً لهدية وبيان وجه الصواب عنه فهذا النوع من بيانه صلا لما نزل إليه من ربه وهو من هدية فهذا النوع يجب الأخذ بن والتمسك به وأتباعه عليه الصلاة والسلام منه وهكذا ما صلى فيه على وجه التشريع وكذا ما أقرهم عليه والتبرك بريق وشرعه وعرقه لإقراراتهم.

الثاني: ما أثر عنه و من هو من قبيل الجيلة والاتفاق والمصادفة فهذا لا لشرع إتيانه فيه بل هو من وسائل الغلو وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على من فعله ومن أمثلة ذلك:

١- أن عمر في قطع الشجرة التي بويع النبي في تحتها لما علم أن الناس يقصدونها وذلك خوفاً ليهم من فتنة الغلو فيها.

لما بلغه أن ناساً يقصدون موضعاً صلى النبي فيه في الطريق أنكر عليهم وقال ما معناه: إنما هلك من كان قبلكم مثل ها كانوا يتبعون آثار أنبيائهم فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يقصدها.

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد «المسند» (١٧١٤٤) وغيرها من حديث العرباض بن سارية.



هدي محمد ﷺ على هدي كل أحد. ولهذا سمو أهل الكتاب والسنة (١)

وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ «الجماعة» قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين (٢).

والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما ظاهرة مما له تعلق بالدين (٢).

(١) فائدة: أهل السنة هم الذين أطاعوا الله تعالى في قوله ﴿ أُقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا

تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ فصاروا جماعة واحدة اجتمعوا على الشريعة فتمسكوا بالإسلام الخالص من الشوب وعلى سنة النبي شفكانوا على مثل ما عليه النبي شف في اعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وجانبوا ما خالف ذلك وحذروه منه.

(٢) الجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون على أمر : والمراد بهم في باب العقيدة سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان سمو بذلك لاجتماعهم على الحق الصريح من كتاب الله بوسنة نبيه وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة كقوله تعالى:

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ كِبُلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوااً ﴾ وقوله رعَلْيُكُمْ بِالْجَمَاعَةِ».

(٣) فائدة : بنى أهل السنة والجماعة منها جهم العلمي الاعتقادي والقولي والعملي وفي التعامل مع الناس على ثلاثة أصول، يضبطون بها أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وسلوكهم، ويزنون بها ما يعرضون عليهم من مقالات الناس وأراءهم وأعمالهم وأحوالهم مجتهدين في ذلك فما وافقتها قبلوه وعدوه ديناً حقاً يتدينون به وما خالفها ردوه على من جاء به سواء كان منهم أو من غيرهم، وما لم يتبن أمره توقفوا فيه حتى يتجلى أمره، وهذه الأصول هي:

الأول: كتاب الله تعالى الذي هو خير الكلام وأصدقه والذي جعله الله تعالى تبياناً لكل شيء وهادين للتي هي أقوم. فلا يقدمون على كلام الله تعالى كلام أحد من الناس كائناً من كان بل يتعبدون بما أنزل إليهم من ربهم لأنه الصراط المستقيم الموصول إلى رضاه ومثوبته.



والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشر في الأمة.

## بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لمن يتحلى بها أهل السنة

الثاني: سنة رسول الله إلى الثابتة عنه وما أثر عنه من هدي وطريقة لأن هدي النبي خير الهدي وأكمله لأنه ملؤه الله وسلامه عليه هو الرسول المعصوم ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴿ إِنْ هُو إِلّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴿ وَهُو الإمام المعصوم ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴾ وهو الإمام المكمل الذي قال الله تعالى بشأنه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ الله وَالْيَوْمَ الْاَحْرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴿ وَهُ وَامره تعالى أن يقول الله لله وَلُولُولُ اللهَ وَاللهُ فَالنَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُر وَاللهُ عَفُورً وَمَن اللهُ عَفُورً لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَاللهُ عَفُورً وَمَن اللهُ عَفُورً لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَاللهُ عَفُورً وَيَكُم وَاللهُ عَفُورً وَيَكُم وَاللهُ عَفُورً وَمَن اللهُ عَلَي وَمِن اللهُ عَلَي وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ رَحِيمٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ رَحِيمٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ رَجِيمٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَا عَلَى اللهُ عَلَا مَعْمَا وَمَا مَنْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ وَاللّهُ وَيَعْمُونَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ وَمَا لَا عَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ وَمَا لَيْ اللّهُ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُولِيمُ اللهُ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُولُولُونَ اللّهُ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُولُولُونَ وَلَا وَلَكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَلُولُولُ وَلَا وَلَولُ اللّهُ وَلَا وَلَولُولُ اللهُ اللّهُ وَلَا وَلَوْلِهُ وَلَا وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَوْلُولُ وَلَا وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا و

الثالث: هدي خلفاء النبي الراشدين وما أجمع عليه الصدر الأول من هذه الأمة قبل الاختلاف والتفرق وظهور البدع لأن أهل هذا الهدي هم أعلم الأمة بمراد الله تعالى في كتابه، ومراد النبي في سننه، وأبغض الأمة للشرك والبدع وأهلهما وأشدها عليهم، فجمع الله للسلف الصالح بين

· الاستقامة على الشرع بالعمل في الكتاب والسنة طاعة لله تعالى الاستقامة على الشرع بالعمل في الكتاب والسنة طاعة لله تعالى المسلم له المسلم المس

ولرسوله ﷺ. ٢- الإخلاص لله تعالى والقصد والنية فلا يتوجهون بشيء من حق الله تعالى لحد من خلقه.

٣- الإقتداء بالنبي في الكيفية فتحقق لهم - بحمد الله - الرضا بالله تعالى رباً بالإخلاص له، وبالنبي في الحنيف ديناً بالاستفامة عليه، وبالنبي في نبياً رسولاً باتباعه وحسن التأسي به والبراءة من الشرك في القصد والبدعة في أصل العمل أو في كيفيته فهم في هذا المنهاج وسط بين من:

في أصل العمل أو في كيفيته فهم في هذا المنهاج وسط بين من: أ - من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث ولا يعبأ بإجماع السلف.

بُ- وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق بين صحيح وسقيم.



ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، على ما توجبه الشريعة (١) يرون إقامة الحج والجهاد (أ) والجمع والأعياد مع الأمراء، أبراراً كانوا أو فجاراً؛ يحافظون على الجماعات.

(١) فائدة من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة وذلكَ :

١- لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أوجب الأعمال وأفضلها

٢- وهو من الشعائر العظيمة التي تصان بها الحرمات وتحفظ بها الملة وتدفع بها البلايا والعقوبات وما توجبه الشريعة هو الصراط المستقيم الذي أقرب الطرق إلى حصول المقصود وقوامه ثلاثة أمور أ إِ العَّلَمُ وَهُو قُبِلُ ٱلْأَمْرِ وَالنَّهِي فَلَابِدُ أَنَّ يَكُونَ الْأَمْرِ ٱلنَّاهِي فَقَيْهَا فيما يأمر به فقيها فيما ينهي عنه

ب- الرفق حال الأمر والنهى

ج- الصبر وهو بعد الأمر والنه

فإن من لم يتحلى بهذه الثلاثة إذا باشر الأمر والنهي كان ما يفسد أكثر مما يصلح ومعظم الفتن الواقعة في الأمة إنما جاءت من هذا الباب

(٢) فِائدة : من أصول أهل السنة والجماعة والقواعد التي بنيت عليها عقيبتهم أنهم يرون الغزو والجهاد مع كل بر وفأجر مع ولاة الأمور المسلمين ا

١- مَا جاء في الحديث «إِنَّ اللهَّ يُؤيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» متفق عليه. وبأقوام لا خلاق لهم.

٢- أن الصحابة على كانوا يغزون مع الأئمة والأمراء الفجار.
 ٣- أنه لو اشترط لهذه الأمور الصلاح فقط لتعطلت هذه الشعائر وانمحت

٤- أن من له ذنوب إذا فعل براً أو أراده فأعين عليه لم تكن الإعانة عليه مجرمة بِلَ هِي مُأْمُورُ بِهِ أَشِرَعِ أَ فَإِنَّهَا مِنِ ٱلْإِعَانِيَّة عِلَى الْبِرِ والتقوى لا على الأثم والعدوان ومن تولى الأمور العامة فهو أولى بالإعانة. ٥- ثم إن ذلك من الطاعة بالمعروف الذي أمر الله به رسوله.

قال شيخ الإسلام; من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر يعني من وَلاة الأمور، ومن يسندوه إليه هذا الأمر من أمرائهم وقادتهم فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لِهم كمَّا أُخْبِر بِذِلْكُ النبي ﷺ لأنه إذا لم يَبْفَقُ الْغُرُو إلا مع الأمرأء الفجار أو مع عسكر كثير

الفجور فإنه لابد من أحد أمرين: أ – إما تركِ الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرر في الدين والدنيا.



ويدينون بالنصيحة للأمة (١)، ويعتقدون معنى الله ين الله ويعتقدون معنى الله المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ

ب- وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع أعظم الأمرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام إذا لم يكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصعوبة وكل ما أشابهها. بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذه الوجه، ص٢٨، ٥٠٦-٥٠٧، قلت وانتظار إمام معصوم يقاتل معه من عقائد الرافضة.

(١) مَنْ طريقة أَهل السنة أَنهم يدينون بالنصح للأئمة \_ أي ولاة أمور المسلمين، وللأمة \_ علم المسلمين .. لقول الله تعالى ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ

# وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ

لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَلَقُولُ اللّهِ وَالْمَدْ اللّهِ وَالْمَدِيمَ وَكَابِهِ وَلَائِمَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَدْ وَلِكَابِهِ وَلِرَسُولَ اللهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ﴿ [رواه مسلم]، وفيه أيضاً عن أنس أن النبي و قال: «ثلاث لا يُغِلُ عَليْهِنَ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِم» - أي لا يجتمعن - والغُّلُ في قلب امرئ مسلم - إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. والنصيحة كلمة جامعة تدل على إخلاص الناذ الله الله و المنافقة على الله و النافية ولا الله و النافية ولا الله و النافية و الله و النافية و النافي

نية الناصح وحيازته الحظ للمنصوح له. فائدة: أئمة المسلمين هم قادتهم في تنظيم شئون الدنيا وفي إقامة الدين، ونشره بين الناس، وتحقيق العدل والأخذ على أيدي السفهاء، وردع المفسدين, فيدخل فيهم الإمام الأعظم ونوابه والمفتون والقضاة، والأمراء.

وكل من له ولاية عامة أو خاصة.

النصيحة لهم: دلالتهم على الخير وترغيبهم فيه وإعانتهم عليه ووصيتهم بالحق وأمر هم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطاع من إرشادهم، وتنبيههم إلى ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بحقهم بواجبهم، وتذكير هم بحوائج العباد وعدل واعتقاد ولايتهم، السمع والطاعة لهم بالمعروف وفي غير معصية الله تعالى.

السّمع والطّاعة لهم بالمعروف وفي غير معصية الله تعالى. فائدة في الصبر: الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله تعالى وحبس الجوارح على ما يجب الله تعالى وعن ارتكاب ما حرمه الله ورسوله وبغضه وبغض أهل تقرباً إلى الله تعالى واستعانة به وطلباً لثوابه في العاجلة والآجلة. فيوطن المرء نفسه على فعل ما يستطاع من المأمور، وترك المحظور، وعلى ما يكره من مر المقدور وقد أكثر الله تعالى من ذكر الصبر في القرآن أمراً به وحظاً عليه وترغيباً في عظيم ثوابه وذكر حسن عواقبه فذكره في أكثر ثمانين موضعاً منها قوله تعالى ﴿ وَاصِّبرُ وَمَا صَبّرُكَ إِلّا بِاللّهِ أَى وقوله ﴿ وَمَا يُلَقّعها موضعاً منها قوله تعالى ﴿ وَاصِّبرُ وَمَا صَبّرُكَ إِلّا بِاللّهِ أَى وقوله ﴿ وَمَا يُلَقّعها موضعاً منها قوله تعالى ﴿ وَاصِّبرُ وَمَا صَبّرُكَ إِلّا بِاللّهِ أَى وقوله ﴿ وَمَا يُلَقّعها موضعاً منها قوله تعالى ﴿ وَاصِّبرُ وَمَا صَبّرُكَ إِلّا بِاللّهِ أَى وقوله ﴿ وَمَا يُلَقّعها منها قوله تعالى ﴿ وَاصِّبرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ أَى وقوله ﴿ وَمَا يُلَقّعُها وَلَهُ عَلَيْهِ وَمُا يُلَقّعُها وَلِهُ الْهِ الله وَلَهُ وَلَمْ الله وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ الله وَلَهُ اللّه اللّه وَلَهُ اللّه وَلّه اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلّه اللّه وَلّه اللّه وَلّه اللّه وَلّه اللّه وَلّه اللّه وَلّه وَلّه اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلّه اللّه وَلَهُ اللّه وَلّه وَلّه



إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقُولَ ﴿ وَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقرن الله الصبر بالأعمال الصالحة لأنه لا يحسن فيها ولا يداوم عليها الا بالصبر ودلت النصوص على أن أفضل الناس صبراً الذين يصبرون مع التقوى وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة وثبت عن النبي من الأمر بالصبر والترغيب فيه وحسن القدوة فيه ما لا يحصى كثرة فكان وأعظم المكلفين صبراً ولذا كان أعلاهم عند الله تعسيب

= وقدراً وأشرفهم ذكراً ومما جاء في السنة الصحيحة قوله والصبر ضياء» وقوله «وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وقوله «ما أعطي أحد عطاءاً خيراً ولا أوسع من الصبر» وقوله «ومن يتصبر يصبره الله».

وثبت عن الصحابة و والسلف الصالح من بعدهم من الوصية بالصبر وبيان عظم منزلته وحسن عاقبته آثار كثيرة كقوله على «إنما نلنا أطيب عيشنا بالصبر» وقوله «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا إيمان لمن لا صبر له» والصبر أنواع:

الأول: الصَّبر على طاعة الله تعالى بحيث لا يملها ويتركها.

الثاني: الصبر عن معصية الله - مهماً عظم الإغراء بها - فلا يقتحهما

ويرتكبها. التالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها فيفعل خلاف ما جاء به الشرع عندها.

\* وأعظم أنواع الصبر وأفضلها الصبر علي طاعة الله تعالى والصبر على أذى الخلق فيه وهو صبر خواص رسل الله تعالى وهم أولوا الزم من الرسل نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهم صبروا على الدعوة إلى التوحيد لله تعالى وعبادته وإظهار دينه ومحاجة أعدائهم، وبيان أمره سبحانه ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين وصبروا على أذاهم، وكان أكملهم صبرا محمد ولهذا كانوا أفضل خلق الله تعالى لعظيم ما صبروا عليه وعظم صبرهم وخصهم الله أفضل خلق الله تعالى بالذكر في أسمائهم في أخذ الميثاق لشرفهم وهم الذين تطلب منهم الشفاعة يوم القيامة لما أظهر الله من فضلهم وأبدى وأعاد في ذكرهم. \* والصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على البليات قال سهل بن عبد الله النستري أفعال البر ويفعلها البر والفاجر ولن يصبر على المعاصي إلا صديق.

**-**

\* والصبر على طاعة الله ورسوله وعن معصية الله ورسوله هما أساس الإيمان وفرعه فإن الدين كله صبر على ما يحبه لله ويرضاه ويقرب إليه

وصبر عن محارم الله وما يغضبه ويكره ويأباه.

\* أما الصبر على أقدار الله المؤلمة فهو داخل في عموم الصبر ولكن خص بالذكر الله الحاجة إلى معرفته والعمل به فإن العبد متى ما علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله تعالى له أتم الحجة في تقدير ها ووجودها، وله النعمة السابغة بها على من صبر عليها لله عبادة وبه استعانة ورضي بقضاء الله وسلم لحكمه وصبر على ما يكره تقرباً إلى الله تعالى ورجاءاً لله فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده، الشهادته بأن ما أصابه من تقدير اليه فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده، الشهادته بأن ما أصابه من تقدير خالقه ومالكه القادر عليه الذي يفعل ما يشاء - فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمة فيسلم لربه اثقته بحسن تدبيره له وحسن اختياره تسليم راض عن ذلك التدبير فيورثه ذلك الشكر مع الصبر، ولهذا تجد أن الناس يتفاوتون في الصبر على أنواع المكاره كل حسب علمه وإيمانه ونظره في العواقب فكثير من الناس يصبر على المصائب السماوية - أكثر من الصبر على ظلم الناس - لاستشعارهم أن المصائب السماوية من فعل لله تعالى، ويأسهم من الدفع والمعاقبة والتأثير، وأن من لم يصبر وجزع لا بدله متى طلم الناس على المصائب من حرم الثواب فهؤلاء يهون عليهم الصبر على المصائب ولا يهون عليهم من جنسه والاستشعاره أنه قد يتمكن من دفع ظالمه وعقوبته وأخذ ثأره من جنسه والاستشعاره أنه قد يتمكن من دفع ظالمه وعقوبته وأخذ ثأره ولو بعد حين.

\* وقليل من الناس الذي يصبرون على ظلم الناس مصلحين، فيملكون انفسهم عند الغضب ويدفعون بالتي هي أحسن و لا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم لاستشعار هم أن ما أصابهم من الناس قد قدره الله عليهم لحكم قدرتهم لاستشعار هم أن ما أصابهم من الناس قد قدره الله عليهم لحكم كثيرة فقد يكون كفارة لسيئات ارتكبوها أما تقصيراً في واجب أو فعلا لمحرم، وقد يكون الله تعالى أراد به ظهور الحق أو رفعه درجة الصابر فقد ينال أحدهم بصبره من الأجر ما لا يدركه بعمله وهذا النوع من الصبر من أفضل أنواع الصبر - كصبر يوسف على إخوته - وصبر رسل الله عليهم الصلاة والسلام على أذى أممهم لهم من أجل دعوتهم وهو الذي الله عليه بقوله = ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ الدَّفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَقِلْهُ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ الدَّفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَلْ نَهُم عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَ آلِا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَ آلَا لَلْهِ عَلَي الله الذي أثنى الله وعلى المتقين ووعدهم عليه بالمغفرة والجنة لأنهم صبروا الصبر تعالى به على المتقين ووعدهم عليه بالمغفرة والجنة لأنهم صبروا الصبر تعالى به على المتقين ووعدهم عليه بالمغفرة والجنة لأنهم صبروا الصبر



يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَيَّكَ أَصَابِعَهُ (١)

وقوله ﴿ ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْمُومِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اللهَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ﴾ (٢) .

ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضى بمر القضاء.

ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله و «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا» (٣) .

ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام؛ وحسن الجوار؛ والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر، والخيلاء، والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالى الأخلاق، وينهون عن سفسافها (٤).

المحمود فإن أهله لما نالهم من الناس ما يكر هون كظموا الغيظ و عفو عن الناس عن قدره وصفحوا فسلمت صدور هم من الغل على الناس فجمعوا بين الصبر على البلاء والشكر للنعماء والإحسان بكظم الغيظ والعفو والصفح بل الإحسان إلى من أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى فهم اسعد الناس بقول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُوَقَى ٱلصَّبِرُونَ أُجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾.

\* فإن أفضل الصابرين من صبر مع التقوى فكان كل قضاء يقضيه الله تعالى خيراً وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.

(١) أخرجه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري.

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير.

(٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٠٢) وغيره من حديث أبي هريرة.

: فائدة في أصول أهل السنة والجماعة في الأخلاق والتعامل مع الخلق:  $(\xi)$ 

يؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء به القرآن والسنة من الحث على مكارم الأخلاق كقوله تعالى وبقوله وقول النبي ﴿ «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب ولذا:



١- يعتقدون أن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالبر والصدقة والكرم والشجاعة والصدق والأمانة والإيمان فيهتمون بها ويتحلون بها ويجعلون غيرهم على التحلى بها ويعينونه عليها.

٢- يدعون إلى تعامل الناس بالتي هي أحسن وإتيان الحقوق إلى أهلها والإحسان إليه حتى البهائم ويحذرون غيرهم من ضد ذلك

٣- وينهون عن ذد ذلك فينهون عن الفخر وهو المباهات بالمكارم والمناقب من حسب ونسب ومن الخيلاء وهي الكبر والعجب، والبغي وهو العسب

= على الناس بالاستطالة عليهم والترفع عنهم واحتقارهم والوقيعة فهم بحق وبغير حِق وتفصيل ذلك فيما يلي :

أ — يوصي أهل السنة ببر الوالدين والبر هو الصلة والخير والاتساع في الإحسان ومن البر طاعتهما في غير معصية الله تعالى والإحسان إليهما بجميع ما أمكن وجوه الإحسان وأكرامهما والتواضع والشفقة عليهما والتلطف بهما والدعاء لهما وأن يعاملهما بالتواضع والاحترام والتعظيم لهما إلى غير ذلك مما تقتضيه حسن الأدب قال تعالى ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا

تَعْبُدُوۤا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنِنَا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَشَيًا أَوْ وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ » وقال ﴿ «رضَا الله فِي رضَا الْوَالِدَيْنِ » فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ » وقال ﴿ «رضَا الله فِي رضَا الْوَالِدَيْنِ » وقال و أحدهما فلما يدخلاه الجنة . ووالديه أو أحدهما فلما يدخلاه الجنة .

ب- من أصول أهل السنة والجماعة الوصية بصلة الرحمة والرحم هي الغرابة لأنها داعية التراحم من الأقرباء، وصلتها تكون بحسب الحال فتكون بالإيمان والنصيحة والمعونة في الهداية والصدقة والمشاركة في الفرح المشروع، والمواساة عند المصيبة وقد جاء في فضل صلة الرحمة قوله خوالدي خوالدين يصلون ما أمر الله بعق أن يُوصَل في الآية إلى قوله خواله تعالى خوالدين يصلون ما أمر الله بعق أن يُوصَل في الآية إلى قوله خوالدي المسابقة المناسبة وقد جاء في الما المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وقد جاء في المناسبة المناسبة وله خوالد المناسبة المناسبة

أُوْلَتِكَ لَمُمْ عُقِي ٱلدَّارِ ﴾ وقوله ﴿ «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَنِي وَصَلَكُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ اللَّهُ ﴾ وقوله ﴿ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ﴾.

جُ- مَما يعتني به أَهَل السنة والجَماعة التواصي بمحاسن الأخلاق، والأخلاق جمع خلق، وهي الصفة الراسخة في النفس التي تصدر عنها الأفعال لسهولة من غير تكلف المصورة للإنسان الباطنة ومحاسن الأخلاق ما جاء لأمر به في الشرع والثناء على أهله وعدهم الوعد الكريم



وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً عليه

لكن ما أخبر النبي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.

وفيهم الصديقون (١)، والشهداء (١)، والصالحون (٢)، ومنهم أعلام الهدى (٣)، ومصابيح الدجى، أولوا المناقب المأثورة،

فمن محاسن الأخلاق: الصدق والشهادة والنجدة والكرم وعشرة النفس والتواضع والتثبت والشجاعة والواضع والتثبت والورع والحياة والسخاء والنزاهة والعفة وحفظ السر والقناعة والإشهاد. وقد جاءت في فضل حسن الخلق نصوص كثيرة فمن القرآن قوله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ وقوله في صفة المتيقن ﴿ النِّينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّرَّآءِ وَٱلصَّامِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية وقوله تعالى ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ مِّن رَبِّهِم ﴾ وقوله ﷺ ﴿ أَثْقَلَ شَيْءٍ فَي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ ».

د- كذلك مما يعتني أهل السنة والجماعة الحث على التوادد والتراحم والتعاطف فيوصون بأن يشترك المسلمون في رحمة بعضهم لبعض تحقيقاً للأخوة الإيمانية قال تعالى وذلك لأن الإصلاح يؤلف بين القلوب ويدفع الشر ويقطع دابر الفتنة بين المسلمين. وكذلك يوصون بالتواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي والتعاطف وإعانة بعضهم لبعض تقوية لإيمانهم والخير بينهم كما قلا هي «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا الشُّتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» فيجتمعون على تنفيس الكرب وتسير العسر وقضاء الحاجات وإقامة الدين والدنيا.

(۱) فأئدة: الصديق في الأمة وصف لمن كان مصدقاً بما جاءه من الحق عن الله ورسوله فهو من كثير تصديقه ومن كان صادقاً في قصده وصدادقاً في قوله وصادقاً في قصده ونيته فيما يأتي قوله وصادقاً في فعله، فلزم الإخلاص لله تعالى في قصده ونيته فيما يأتي وما يذر وتحرى سنة النبي أن في كل أمر ولم يخالف قوله فعله ولم يقل إلا الصدق وصدق بما قامت السنة على صدقه فليس لديه رد للحق ولا



والفضائل المذكورة وفيهم الإبدال، وفيهم أئمة الدين، الذي حَتَّى تَقُوَّمَ الْسَّاعَةُ ﴿ إِنَّا الْمَقَالَ الْمَاعَةُ ﴿ إِنَّ الْمَاعَةُ ﴿ إِنَّ الْمَاعَةُ إِنَّ الْمَ

احتقار للخلق وأحق الأمة في هذا الوصف الصديق الأعظم ابو بكر

واحق الامة بهذا الوصف العلماء، لانهم يشهدون بان شرع الله حق وقوله حق ووعده حق وما جاءت بـه رسله حق ويشهدون على العبـاد بإقامـة الحجة عليهم ويوم القيامة تحقق ما وعد الله تعالى وأخبر عنه ومن أفضل الشهداء من قُتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولكن العلماء هم أعلام الهدى ومصابيح البدجي البذين تهتبدي بهم الأمية إلى طريبق الجنبة ويتبصرون بالأحكام ويعرفون الحلال والحارم فهم أئمة الدين ومن حجة الله تعالى على العالمين.

(٢) فائدة : الصالحون في الأمة هم القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق عباده وأكملهم في الصلاح وأفضله وأعلاهم درجة وحظا من الأرباح

المصلحون لغيرهم وفي أرض ربهم فإن تمام الصلاح في الإصلاح. (٣) فائدة: العلماء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجي سموا بذلك تشبيها لهم بالجبال والنجوم التي يهتدي بها إلى الطريق لأن العلماء يهتدي بهم إلى الصراط المستقيم الموصل لمن سلكه إلى جنان النعيم والذي يتردى من ضل عنه في دركات الجحيم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحاً الواجب على الأمة نحو العَلَماء يجب على المسلمين بعد موالإة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما لما = نطق بذلك القرآن وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم التي يهتدي بها في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم

(٤) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (٧١٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان.

فوائد في الولاية العامة وحقوقها: الفائدة الأولى: لما كان أمر الولاية العامة وحقوقها من الأصول العظيمة ي أشتمل عليها الكتاب والسُّنة كثرة الوصِّية بُّها من السلف الصالح من الأمَّة لعظيم شأنها وخطر التفريط فيها لما بترتب على التفريط فيها بالاستهانة بها والإفتيات عليها أو التحريض على الخروج عليها بإغراء الغوغاء وأهل الأهواء بها من فساد أمر الدين والدنيا والآخرة فإن معظم الفتن الواقعة في الأمة والتي أزهقت بسببها أرواح معصومة وانتهكت من أجلها حرمات محترمة وهلاك الحرث والنسل وشيوع الفساد إنما كان



بأسباب ومن باب التعدي على الولاية العامة والاستهانة بحقوقها بسبها وتحريض الغوغاء عليها وترك النصيحة بشأنها والإفتيات عليها واتخاذ فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - على وفق الهوى - ذريعة للخروج على الولاية وتفريق الأمة - كما هو منهج أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والرافضية وغيرها من طوائف الضلال - اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم بأمر الولاية العامة وما يتعلق بالولاية، تعريفاً بها، وبياناً الشانها، وتأكيداً على حقوق أهلها، وما يجب على الأمة نحوها وفصلوا القول في تلك تفصيلاً كافياً شافياً نصيحة للأمة والأئمة وبراءة الذمة، وأكدوا على ذلك حتى عدوا ذلك أصلاً من أصول اعتقادهم = التي تميزوا بها عن أهل الأهواء ونصوا على ذلك في كتب العقائد وبينوا الحق في هذا الأمر وردوا على أهل الأهواء بالدليل القاطع والبرهان الساطع من الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح من الأمة وأنا أذكر لك من ذلك جملاً مهمة أخذا بهذا المنهاج وهداية لمريد الحق إلى الطريق السالم من

الفائدة الثانية: ينبغي أن تعلم ويعلم كل مسلم - أن أهل السنة حين اعتنوا الفائدة الثانية: ينبغي أن تعلم ويعلم كل مسلم وحقوقها - إنما اعتنوا به لعظم شأنه وكبير خطره وعظم أثره، لعلو منزلته من الديانة، وما كلف الله تعالى بشأنه من الأمانة، وما ورد بخصوصه من نصوص القرآن والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة فكلامهم بشأن الولاية وحق الولاة وخطر الافتيات عليهم ومناز عتهم سلطانهم كلام مجرد من الزمان والمكان وألاشخاص وإنما يراد به حفظ منصب الولاية وتحقيق مقصودها الشرعي وألاشخاص وإنما يراد به حفظ منصب الولاية وتحقيق مقصودها الشرعي رأسه زبيبة وهذا أشد ما يكون على قريش وغيرها من العرب السمع والطاعة له» وبهذا صار منهاجاً شاملاً صالحاً للتطبيق في أي زمان ومكان وشخص مجرداً عن الهوى والعصبية وحظوظ الدنيا ومتعها الأمر ومكان وشخص مجرداً عن الهوى والعصبية وحظوظ الدنيا ومتعها الأمر ينشدون طريق المنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح رجاء أن يكونوا من الطائفة المقصورة الناجية حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، وتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المدنثة التي ضلت في هذا الباب، فجانبت فيه الحق والصواب.

الفائدة الثالثة: في وجوب نصب الإمام وتعظيم منصبه: من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية المطهرة أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة.

فَتَعيينَ ولي أَمرُ أعظم ذي قوة - من خليفة، أو ملك، أو رئيس أو نحوه - يلي الأمر العام ويكون مرجعاً للأمة في الأقضية والأحكام. ويصدر منه التوجيه، ويطاع فيه ويرد إليه ما يتعلق بالأمن والخوف - تعيينه فريضة دينية وضرورة = اجتماعية لما ينشأ عنه من وحدة الأمة، وفض النزاع،



وكف الرعاع، وتأمين السبل، وحفظ الثغور وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وإجراء الصلح، ونبذ العهد وغير ذلك من مصالح أهل الإسلام في سائر أنواع الاجتماعات، فإن الأمر والنهي والإلزام والكف لا يتم الا بولايسسة وقسوة ولا يكسون ذلسك إلا بوجود سلطان مطاع، إما بالانتخاب والشورى، أو بالغلبة والقهر فمن ولي الأمر العام وكان له قوة يدبر بها أمره وجبت طاعته في المعروف بأي وسيلة تولى الأمر وحرمت منازعته والإفتيات عليه أو الخروج عليه أو بيعة غيره كائناً من كان.

وكلام أئمة السلف الصالح ـ في هذا الباب كثير ـ يقررون فيه وجوب نصب السلطان الأعظم، ويقررون حقوق الولاية، ومعرفة قدر الوظيفة ومقام السلطان لما يترتب على ذلك من حفظ الدين وصيانة الحرمات وتحقيق المصالح في الدين والدنيا ودرء الشرور والفتن فكل هذه الأمور لا تتم إلا بالولاية ومعرفة نعمة الله تعالى بوجود السلطان وقوته والقيام بحق هذه النعمة والحذر من موجبات زوالها قدر الطاقة. قال على الله الدين المام بر أو فاجر» إلى آخره.

فالسلطان أو ولي الأمر الأعظم هو من يلي الإمامة العظمى أي هذا المنصب سواء سمي خليفة أو ملكاً أو رئيساً أو رئيس وزراء، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف نصاً شرعياً أو ينازع الله تعالى فيما هو من خصائصه

ويلحق به كل من ينوب عنه في أي اختصاص من اختصاصاته من مفتي أو قاضي أو ولي حسبة أو أمير أو وزير وكل ذي مسؤولية عامة في الدولة فإن العلماء والأمراء هم أولو الأمر في مصطلح الكتاب والسنة كما قصصطلح الكتاب المنابقة المنابقة

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ ﴾ الآبسة.

فالآية عامة في العلماء والأمراء كما جاء تفسيرها بذلك عن السلف الصالح، - فإنه لا يستقيم أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا بطاعة هذين الصنط المعروف - فإن العلماء يبينون حكم الله تعالى في النازلة وقت الحاجة قضاءاً أو إفتاء أو تعليماً أو حكماً في النازلة - تبليغاً عن الله ورسوله والأمراء ينفذون حكم الله تعالى ويلزمون به ويقيمون حدوده. فكل ذي ولاية في الدولة المسلمة عليه من المسؤولية وله من الحق على غيره بحسب ولايته. وأعظمهم مسؤولية وأجلهم حقاً ولي الأمر الأعظم. قال الإمام ابن زمنين شيخ قرطبة في زمانه في كتابه أصول السنة: ومن قال الإمام ابن زمنين شيخ قرطبة في زمانه في كتابه أصول السنة: ومن

قال الإمام ابن رملين سيخ فرطبه في رمانه في كتابه اصول السله. ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض وأن من لم يرى على نفسه سلطاناً براً كان أو فاجراً فهو على خلاف السنة.



قلت وإنما كانوا يرون أن السلطان ظل الله في الأرض لما يروى من الأحاديث بهذا اللفظ والمعنى عن النبي ولما يحصل به من الرحمة وصيانة الحرمة وإقامة الملة وتحقيق الكرامة وجمع الكلمة ووحدة الأمة وتحقيق الهيبة.

فُوجود السُلُطان من أعظم النعم على الأمم التي يجب أن تعظم وتحترم وأن لا تهان فتبوء الأمة بالحرمان من الخيرات ففي سنن الترمذي عن أبي بكرة في قال سمعت رسول الله يوقول: «مَنْ أَهَانَ سُلُطانَ اللهِ في الأرضِ أَهَانَهُ اللهُ وجاء عن حذيفة موقوفاً قال: «ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا» قلت والواقع خير شاهد على ذلك فما حرض قوم على سلطانهم ونالوا منه ألا فتحوا على أنفسهم أبواب الفتن وأنواع الشر وما خرج قوم على سلطانهم إلا لم يدركوا خيراً منه والغالب أنه يحصل بينهم من الإقتتال والفساد ما يكون به أعداؤهم من اليهود والنصارى أرحم بهم من أنفسهم ولذا قيل: إمام غشوم خير من فتنة تدوم.

وقيل ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام ولهذا كان من القواعد المقررة عند السلف زيادة الاعتناء بهذا الموضوع أعنى موضوع حقوق ولاة الأمور كلما ازدادت الحاجة إليه رداً على أهل الأهواء وتفنيداً لشبيعين المستبيعة ال

= وسداً لأبواب الفتن وإيصاداً لمنافذ الخروج على الولاة الذي هو أكبرًا سبب وأعظم موجب للفشل وذهاب الريح ونقص أو ذهاب الدين والدنيا. الفائدة السادة: في مدور به السرور العالمة المهانة في المودرة في

الفائدة السابعة: في وجوب السمع والطّاعة للولاة في المعروف الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين ـ في غير معصية الله تعالى وإن جاروا أو ظلموا أو منعوا الحقوق وذلك ـ أصل من أصول أهل السنة مجمع عليه عندهم لما جاء بشأنه من النصوص القطعية من الكتاب والسنة كقوله تعالى ﴿ يَتَأْيُّا

المسلمين في غير معصية الله تعالى مطلقاً فيما وافق الغرض والهوى



وفيما خالفهما وفيما يشق وتكرهه النفوس وفيما تحبه النفس وتهواه وفي حال الأثرة وهي اختصاص الولاة بالمال وأمور الدنيا عن الرعية. فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم فقد اخرج مسلم ـ رحمه الله تعالى ـ في صحيحة ـ وبوب عليه النووي بقوله: بأب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق فعن سلمة بن يزيد الجعفي في قال لرسول الله في فقال: ﴿ يَا اللهِ اللهِ فَقَالَ: ﴿ يَا الْمُ تَأْمُرُّنَا﴾ الْحَدَيثِ تُوفيه: فقال رَسول الله ﴿ «اَسْمَعُوا وَٰ اَطِيعُواۤ فَائِنَمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا جُمِّلْتُمْ﴾، وفي الصحيحينِ عِنٍ ابن مسعود ﴿ قَالَ: وِنَهَا قَإِلُوا بَيِا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»، ولَّما ذكر رسول الله ﷺ الْأَنْمَة الذين يَأْتُون مَّن ٰ بعده ـ ومن صفتهم أنهم ـ لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقال سيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس والمراد ـ والله أعل ينازعون هؤلاء الأمراء بغير هدي الشريعة لا نصيحة للأمة ولكن طلباً للدنيا، ونصرة للهوى. ويلبسون للناس في معارضتهم لهؤلاء الولاة لباس ـدين قـ من الصحابة - كيف اصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فهذه النصوص ومثلها كثيرً قاضية يوجوب السمع والطاعة للولاة بالمعروف وإن قصروا في الذي عليهم، او ظلموا وجاروا على من تحت ايديِهم فإن من ضيع مـا عليـه فـإز إئمه عائد إليه ولا يجوز أن يكون تقصير أحد الطرفين فيما عليه حاملًا للاخر على منع ما وجب عليه ونحوه وأن طاعة الولاة في طاعة الله ورسوله وما لا مِعصية لله ورسوله فيه دين يدان به الله عز وجل رغبة في ثوابه وحذراً من عقابه. وأن كون الولاة لا يطاعون في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقاً، بل لا يطأعون في الأمر الذي قيه معصية بخصوصه مع وجوب السمع والطاعية لهم في غيره من الطاعات الواجبة والمستحبة، والتنظيمات

هذا ظاهر النصوص وهو اعتقاد السلف الصالح وأصل من أصولهم التي خالفوا فيها أهل الأهواء وكلامهم ونصوصهم في ذلك معلوم محفوظ. قال الإمام أحمد رحمه الله نوى السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر.

وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله ورسوله بطاعتهم فمن أطاع الله = ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطبعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله في الآخرة من خلاق. وقال أيضاً رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل ـ يعني أئمة السلف الصالح ـ فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادة أهل السنة والدين قديماً وحديثاً ومن سيرة غيرهم. قلت وإنما جاء هذا النص والتأكيد من السلف الصالح على طاعة ولاة الأمور لما في المخالفة من الشؤم والشقاء في العاجلة والآجلة ولما يترتب على الطاعة في المعروف والصبر على الجور وأداء الحق المستحقة من الفوائد الكثيرة واندفاع الشرور الكثيرة فمن ذلك:

١- أن طاعتهم في المعروف عبادة الله تعالى وأخذ بسنة نبيه فهي من تحقيق مدلول الشهادتين.

 ٢- أنها تسبب وحدة الكلمة واتحاد الصف واجتماع الأمة على الخير والتعاون عليه بين رعاة الأمة ورعيتها.

"- بطاعتهم تستقيم الأحوال وتنفذ الأوامر وتقام الحدود، وتحفظ الحقوق، وتصان الحرمات، ويحصل الأمن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السل.

٤- ظهور الدولة وقوة السلطان وهيبة الأعداء وقطع أطماع أهل الأهواء.

٥- تحقق النصر على الأعداء وعيشهم عيشة السعداء.

٦- أما إذا لم يطاعوا فإنها تفسد الأمور ويأكل القوى الضعيف فيقع الاختلاف وتنتشرها الأحقاد وتشتعل نار الفتنة وتتوافر أسباب المحنة.

٧- إمثنال أمر الله تعالى وطاعته بشأن أولى الأمر فطاعتهم بالمعروف طاعة الله تعالى كما ثبت في الصحيح أن النبي في قال من يطع أميره وفي لفظ، الأمير، فقد أطاع الله.

٨- توفر الأمن والاستقرار في ديار الإسلام وهذا أمر ظاهر فإنه أولى طاعة الأمر تقوى سلطانه على الناس وقوة السلطان من أعظم أسباب توفير الأمن والإستقرار والطمأنينة في المجتمع

9- ظُهور الدولة بمظهر القوة والهيبة وفي ذلك عز الولاية وذلك مما يرهب الأعداء ويقطع أطماع أهل الأهواء.

1 - دفع مكائد الأعداء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق والاجتهاد في ابعاد كل أسباب الفرقة والاختلاف بينهم فإن ولاة الأمور المسلمين مع أهل الإسلام في الاعتقاد والعمل فإنهم وإن فسقوا وفجروا، أو جاروا وظلموا فأنهم لا يوالون ولا يعادون على



رابطة غير الإسلام ولا ينصرون ويبقى سلطانهم إلا بالإسلام ومجتمع

١١- قوة الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكل أحد وفي كل مكان وعلى حسب الحال على هدي الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح فإن اليسير من دعم الولاية خير وأقوى من كثير من دعم

١٢- أن الولاة أقوى من غير هم بل هم سند لأهل العلم والدين في المجاهدة إحياء السنن وتجديد الدين ونفي البدع وإبطال المحدثات فيه والسعي

إِقَامَةُ حَكُمُ اللهِ وَشَرَعُهُ فَي كُلِّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ. -- التحلي بالإنصاف والعدل والاجتهاد في الإحسان إلي مستحقه من الخلق والأتَّخذ بالعفو والصفح ما أمكن مراتَّعاةً لحق الله تعالي وتقديراً

الفائدة الخامسة: في وجوب النصيحة لولاة الأمور المسلمين: النصيحة كلمة جامعة تدل على حب الخير وإرادته وحيازته للمنصوح له. وهي أصل من أصول دين الإسلام العظيمة. وأصل من أصول أهل السنة وَالْجِّمَاعَةُ فَإِنَّهُم يَدِينُونَ بِالنَّصَيْحَةُ لَمِن شَرَّعَ اللهِ تَعَالَى النَّصَيْحَةُ لَه. قال

# = ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾.

وثبت قي صحيح مسلم أن النبي في قال: «إن الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقْرَقُوا وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ الله أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلًا وَقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤِالِ». وقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤِالِ». وقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالِ وَكَثْرَة السُّؤِالِ». وقَالَ وَإِنْ اللهُ إِنْ اللهُ وَلَاهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا رَاعِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَرُوكَى أَهِلِ السِننِ أِنِ النِّيبَيِ دَغُوَثُهُمُ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهُمْ» وقد بلغ من عناية النبي ﴿ بَالنَّصْيحة أَنَّهُ كَأَنَّ إِذَا بايع رجلاً من أصحابه على الإسلام شرط عليه النَّصح لكل مسلم فيما

إنما أوجب الله على أهل الإسلام النصيحة لما يترتب عليها من الفوائد الْكَثيرة والْمَصَالِح الْكَبيرةِ وإذًا كَانَاتُ النَّصَيحةُ لَعَمُومَ أَهِلَ ٱلْإِسَلَامُ وَاجْبَةً مِتحَتَّمَةً وهي الدَّبِّن ومنَّ أعظم حقوق الله تعالى على المكلفين فهي لولاة أمور المسلمين أحق وآكد لأن النصح لهم مما يتعدى نفعة وتعم فائدته ويمتد أثره فإن الواجب على كل مسلم أن يعني بالنصح لولاة الأمور وأن يخلص لله تعالى نيته بأن يبتغى بلك وجه الله ومثبوته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية - عن أهل السنة: «وهم مع هذه الأصول إمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى قوله ويدينون بالنصيحة



فالنصيحة لولاة الأمور من أعظم وأكد حقوقهم على الرعية فيجب علم الرعية القيام بها نكوهم على الوجه المشروع فتؤدي النصيحة لولاة الأمور من السلطان الأعظم إلى القاضي والمفتي والمحتسب والأمير والوزير وكل ذي ولاية كبيرة أو صغيرة كل بحسب منصبه ومقامه وما أنيطُ بِهُ مَن مِسؤولية. فإنهم أما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقامامتهم، فمن النصح لهم:

١- الاعتبراف بولايتهم واعتقاد وجبوب طاعتهم في المعبروف

٢- بذل ما يحتاجون إليه من دلالة على الخير وإرشاد إلى حق وتوجيه إلى ما ينفع كل أحد بحسب حاله.

٣- القيام بما يولونه من أعمال أو يكلفون به من الأمور بكل صدق وأمانة

دون تقصیر او غش او خیانة ٤- تنبيهم على ما قد يقع منهم من المعاصبي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإستلام بلطف ورفق ولتين وحب صلاحهم ورشدهم

وعدم الشماتة بهم والتشنيع عليهم. ٥- السعي في تاليف قلوب الناس عليهم وحب اجتماع الكلمة عليهم وبغض اقتراق الأمة عنهم.

آ- رفّع المُطْآلم إليهم وإعلامهم بما غفلوا عنه من أمور الرعية وحقوق

٧- أن لا يغروا بالثناء الكاذب والتزكية لهم.
 ٨- كل هذه الأمور يقام بها نصيحة لهم على الوجه الشرعي ومباعدة عن

النهج البدعي. وقد عن عياض بن غنم سمع رسول الله على يقول: «مَنْ أَرَادَ وَفِي مسند أَحِمِد عن عياض بن غنم سمع رسول الله على يقول: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْصِبَحَ لِسُلْطَانِ بِأَمْرِ فِلْإِينُد لِلهُ عَلَإِنِيَةٌ وَلَكِنْ لِيَأْخُذُ بِيدِهِ فَيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبَّلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ ۚ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ».

وَهِذَا الحديثُ أصل في إخفاء النصيَّجة للسلطان وأن الناصح إذا قام سح على هذه الوجه ققد برئ وخلت ذمته من التبعة.

وذلك لأن إخفاء النصيحة والإسرار بها له من الشفقة عليه، ومحبته هدايته، وأشهار ها والتشهير به من أهانته وأي فلاح يصيب قوما أهانوا سِبِلطانهِم عِلانية وقد جاء في مسند أجمد وغيره عِن النبي عليه قال: ﴿مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَمَنْ أَهَانَ سُلُطَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ومن إهانته سُلُطانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ومن إهانته

= وتقصيره والحديث عن جوره وظلمه أمام العامة ونصيحته مجاهرة مجاهدة فإن الكلام في ولاة الأمر على هذا النحو من المنكرات والفتن فلا يغتر بمن يفعل ذلك ولو حسنت نيته واشتهر فضله فإنه خلاف نصوص الشرع ومنهاج السلف وهو شؤم وفتنة وإن الحق احق ان يتبع وماذا بعد



الحق إلا الضلال ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال: «أترون أني لا أكلمه الا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بين وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه».

قلت: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لما في ذلك من الفتنة العظيمة من تنقص السلطان، وتجرأة أهل الأهواء على الولاية وتهيج الغو غاء.

وقد تحقق ما حذره أسامة الله عنه الفتنة ـ بسبب المجاهرة بالنصيحة والأمر والنهي على خلاف ما توجبه الشريعة

وفي الزهد: أن عمر بن الخطاب قال «أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً النصيحة بالغيب والمعاملة على الخير» وقال ابن عباس لمن سأله عن أمر السلطان بالمعروف إن كنت فاعلاً ولابد ففيما بينك وبينه.

الفائدة السادسة : في وجوب الصبر على جور الولاة والحذر من المنازعة ونزع البيد من الطاعة.

جُورِ الولاة وظلمهم من المصائب التي تبتلي بها بعض الشعوب بأسباب الذنوب يجعلها الله تعالى تمحيصاً ورفعه لدرجة الصابرين وتشخيصاً وهلاكاً للمجرمين قال تعالى ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُرُ



والواقع شاهد بذلك فكل من سعى في تحريك فتنة على السلطان لابد أن يرى الذل والإهانة قبل موته وهذا من العقوبات القدرية.

قال الإمام ابن زمنين: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض فإنه من لم يرى على نفسه سلطاناً براً كان أو فاجراً فهو على خلاف السنة وقد تولى الخلافة والإمارة في بعض البلدان والصحابة متوفرن ولاة فيهم شيء في الفسق والجور والظلم مثل يزيد ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة والحجاج بن يوسف وغيرهم وكان أفاضل الصحابة كابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك يسمعون لهم ويطيعون في المعروف ويصلون وراءهم ولم يأمروا الناس بالوقيعة فيهم ولا عصبانهم في المعروف ولا الخروج عليهم بسبب ما هم عليه من الظلم والجور والفسق الذي لم يخرجهم من الإسلام بل كانوا يحتون الناس على والجور والفسق الذي لم يخرجهم من الإسلام بل كانوا يحتون الناس على السمع والطاعة لهم بالمعروف ويشددون النكير على من يحرض على عصيانهم أو الخروج عليهم لما في طاعتهم ونصيحتهم على عصائدة والتأليف بين القلوب ودرء الفتن وقطع دابر السر وكان أهل جمع الكلمة والمنازعة يوصون من أطاعهم بالصبر على جور الأئمة وينهونهم عن الشقاق والمنازعة.

قال الحسن البصري: أعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله ونقم الله لا تتقي بالسيوف وإنما تتقي وتستدفع بالدعاء والتوبة والإناية

والإقلاع من الذنوب. وقال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله

ولما سمع الحسن رجلاً يدعو على الحجاج قال: لا تفعل رحمك الله إنكم من أنفسكم أتيتم إنما نخاف لو عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخناذير فكان أهل السنة يصبرون على جور الأئمة ويثبتون الأمة ويهر عون إلى التوبة ويسألون الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو تحريش أو نزع يد من طاعة لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها ويزينها من لا قدر للايات والأحاديث في قلبه من أهل الأهواء الذين تسييرهم الأراء لا الآثار وتتخطفهم مكائد أهل الكتاب والمشركين ويستزلهم الشيطان بخطواته ليهلكهم ويهلك بهم.

وقال: ابن أبي العزافي شرح الطحاوية صالاً في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإخلاص العمل قال تعالى ﴿ وَمَآ أُصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ



# أَيَّدِيكُرٌ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَقَالَ ﴿ أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُّم مِّثْلَيَّهَا قُلُّمُّ أَنَّىٰ هَنِذَا قُلِّ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ وقال وكذلك نولي بعض الظالمين

= كانوا يكسبون فإذا أرادت الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلِّم، وقال الحسن البصري رحمه الله، في الأمراء: يلون من امورنا خمسا الجمعة والجماعة والعيد، والثغور، والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا، وإن ظلموا والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدونُ وإن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولاية الناس من أعظم الواجبات الدينية، والتي لا قيام للدين ولا صلاح للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لائنم مصلحتهم إلا بالاجتماع على رئيس يطيعونه حتى أمر النبي على المسافرين إذا كانوا ثلاِثة أن يؤمروا عليهم أحدهم، فأوجب تأمير الواحد في الجمع القليل تنبيها على

الفائدة السابعة: في وجوب ترك سب الأمراء: قد وردت نصوص صحيحة تتضمن النهي عن سب و لاة الامور لما في سبهم من تغيير القلوب وتهيج

الغوغاء وإذكَّاء نار الفتنة وفتح أبواب الشر على الأمةٍ ففي سنن الترمذي \_ أَنِ أَبَا بِكُرِة ﴿ وَهِمْ قِالَ سَمِعَتَ رَسُولَ اللهِ ﴾ يقول: «مَنْ أَهَانَ سُلطانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثَ جَسَنٌ غَرِيبٌ».

وِفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أنس الله قال نهانا كبراؤنا من أصتحاب النبي ﷺ قَالِوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقو

الله واصبروا فإن الأمر قريب.

ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله ﷺ على تحريم الوقيعة في الأَمْراء بالسِّب لما في ذلك من المحافظة على هُيِّبة المنصب العام ولعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بحقها على الوجه المطلوب منهم ومن الرعية مع سبهم والوقيعة فيهم ولما يفضي إليه من عدم الطاعة في المعروف وإيغار الصدور وفتح منافذ الإسماع والقلوب

أمام أهل الأهوآء ودعاة الفتنة والشر

وقد أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء الله قال: إن أول نفاق المرَّء طعنه في إمامه وفي السنن أيضا ﷺ قال: إياكم ولعن الأمراء الحالقة وبغضهم العاقرة، إلى أن قال: أصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم

حبسهم عنكم بالموت.

وسمع أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله رجلا يسب الحجاج فقال: لا تسبه وما يدريك لعله قال: اللهم أغفر لي فغفر له.



قال الشيخ السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة ص٤٩ واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالهم فإن ذلك ضرراً خطيراً وفساد كبيراً فمن نصحتهم الحذر والتحذير من ذلك.

وعلى من رآى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً بإشارة لطيفه وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور فإن تنبيهم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والإخلاص.

ومما ينبغي الحذر من التمدح بنصيحتهم عند الناس فإن هذا مما يفسد النصيحة وينقص الأجر وكذلك يجب ترك الوقيعة في أعراضهم والتنقص

لهم أو الدعاء عليهم. لأن هذه الأمور تزرع الضفائن وتولد الإحقاد والبغضاء وتهيج الفتنة وتوقع بأسهم بينهم.

فالواجب على المسلم الحق المؤمن بالله واليوم الأخر أن يسعى جاهداً في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وإزالة أسباب القطيعة وفسادا ذات البين والاسيما أن كان الشخص من أهل العلم والجاه في المجتمع كان الواجب عليه أعظم وتوليه أمر في هذا الجانب لما فيه من طاعة الله تعالى ونفع عبادة.

الفائدة الثامنة في الدعاء لولاة الأمور:

- لما أظهر أهل الأهواء الشناعة على ولاة الأمور والدعاء عليهم أظهر أئمة السنة تعظيم أمر الولاية العامة والدعاء للولاة بالصلاح والتوفيق والتسبيد

فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده عافا الله السلطان - تنبغي - يعني طاعته سبحان الله السلطان.

وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ـ وذكر عنده الخليفة المتوكل ـ فقال: أن للادعو له بالصلاح وألعافية، وقال: إن حدث به حادث لتنظرن ما يحل بالإسلام ـ يعنى من النقص.

وقال الإمام البربهاري رحمة الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعته يدعو للسلطان بالصلاح والتوفيق فأعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.

وقال الفضيل رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلناها إلا في السلطان قالوا يا أبا على ذلنا؟ قال إن جعلتها في نفسي لم تعدني وإن جعلتها في السلطان فصلح صلح بصلاحه العباد والبلاد.

ولما قيل لبعض السلف: أتدعو للسلطان وهو ظالم؟ فقال أي والله أدعو له إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات وأفضل الطاعات.

=



وقال: إنه يعني الدعاء للسلطان من النصيحة لولي الأمر والتي هي من مقتضى البيعة فمن النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البيعة فمن النطانة، قلت: وكان رحمه الله كثير الدعاء بالخير لولاة الأمور حصوصاً لما شنع عليهم من شنع في بعض الأمور ودعا عليهم في بعض الأحوال تصريحاً أو تلويحاً - صار الشيخ - لا يكاد ينتهي من محاضرة أو موعظة أو درس إلا دعا للمسلمين عامة ولولاة الأمور خاصة ومن أهتم بذلك تبين له جلياً من سيرته وهديه قلت في الدعاء لولاة الأمور بالخير فوائد كثيرة:

1- أَنَّ الدَعَاءُ عَبادة شَهُ تَعَالَى يِنَالَ الدَاعِي المخلص عليها ثواب العبادة. ٢- يفوز الداعي يمثل ما دعا به لولي الأمر من الخير لقوله و مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ قَالَ الْمُلَكُ الْمُوَكِّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ» فَإِذًا دعا لولي الأَمْرِ بَالْعَافِيةُ والصلاح والتسديد والتوفيق كان له مثل ذلك.

٣- أنه يؤجر ويثاب على كل خير يوفق له ولي الأمر في خاصة أمر في

رعيته لأنه سبب فيه.

غ- أن في الدعاء لولي الأمر تصديقا لاعتقاد الداعي بإمامته ووجوب طاعته كما قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري، ويسر، ومنشطي، ومكرهي، وأثرة على وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار.

ُهُ- أَنه علاَمة على أنَ الدَاعي مَن أَهل السنة وبراءة له من أهل الأهواء والفتنة كما سبق قول البربهاري ولهذه النصوص وغيرها كان من دأب أهل السنة والجماعة ومن سبيلهم ومنها جهم:

أ - جمع قلوب الناس على والاة الأمور.

ب- السعى في نشر المحبة والوئام بين الراعى والرعية.

ج- قطع دَّابر أسباب الفرقة والشَّقاق مَّا وجدو أَ لذَٰلكُ سبيلاً.

د- القيام بنصيحة ولاة الأمور سرا وأمر الرعية بالصبر على ما قد يصدر منهم من جور واستئتار المال.

هـ توجيه الرعية لما يزول به الجور من التوبة النصوح، والصدقة في السر والعلانية، ورد المظالم، وصدق النصيحة للولاة والتعاون معهم على الخير والاستغفار والصبر.

و- الإلحاح على الله تعالى بصالح الدعوت لهم.

ز- النوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي الاتكبتها الرعية، فإن الناس الما يسلط عليهم ولاتهم وعدوهم بذنوبهم، ومنها: منع الزكاة، ونقض العهود.

= وهكذا منهاج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور منهاج يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر والدليل من الكتاب والسنة في سائر أمور الدين المتعلقة بحقوق خلقه فإنهم يقتدون



فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم (١) وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

ويتبعون ولا يبتدعون ولا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم وأهكارهم وأهوائهم ولا بما يمليه عليهم غيرهم قال ابن مسعود الها إنا نقتدي ولا نبتدى ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالآية.

<sup>(</sup>١) رواه الطريكاني في شرح الاعتقاد (٦/١). وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعاً في الخير خير من أن تكون رأساً في الشر.